# حرف الزَّاي ١٧٧ ـ زَارِعٌ العَبديُّ (١)

٤٠٠١ - عَنْ أُمِّ أَبَانَ بِنْتِ الْوَازِعِ بْنِ زَارِعٍ، عَنْ جَدِّهَا زَارِعٍ، وَكَانَ فِي وَقَادَ فِي وَقَادَ عَبِد الْقَيْس، قَالَ:

«للمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ، فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا، فَنُقَبِّلُ يَدَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ وَرِجْلَهُ، وَانْتَظَرَ المَنْذِرُ الأَشَجُّ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ، فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ وَرِجْلَهُ، وَانْتَظَرَ المَنْذِرُ الأَشَجُّ حَتَّى أَتَى عَيْبَتَهُ، فَلَبِسَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ فِيكَ خَلَّتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ: الحِلْمُ وَالأَنَاةُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنَا أَتَى عَلَيْهِمَا، قَالَ: الحَمْدُ لله أَتَخَلَّقُ مِهَا، أَم اللهُ جَبَلَنِي عَلَيْهِمَا؟ قَالَ: بَلِ اللهُ جَبَلَكَ عَلَيْهِمَا، قَالَ: الحَمْدُ لله اللهُ وَرَسُولُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ اللهُ عَبَلِنِي عَلَى خَلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللهُ وَرَسُولُهُ ﴾ (٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ مَطَرِ بْنِ عَبد الرَّحَمَن الأَعْنَقِ، قَالَ: حَدَّثَنِي امْرَأَةٌ مِنْ صَبَاحٍ عَبْدِ القَيْسِ، يُقَالُ لَهَا: أُمُّ أَبَانَ ابْنَةُ الْوَازِعِ، عَنْ جَدِّهَا؛ أَنَّ جَدَّهَا الزَّارِعَ بْنَ عَامِرِ (٣) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَدِمْنَا، فَقِيلَ: ذَاكَ رَسُولُ الله، فَأَخَذْنَا بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ نُقَبِّلُهَا (٤)» (٥).

َ ﴿ ﴾ و فِي رواية: «عَنْ مَطَرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنْنِي أُمُّ أَبَانَ بِنْتُ الْوَازِعِ الْعَبْدِيُّ، عَنْ جَدِّهَا، أَنَّ جَدَّهَا الزَّارِعِ بْنَ عَامِرٍ خَرَجَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ الْخَمْدُ للله اللهُ عَلَى اللهُ جَبَلَكَ، قَالَ: الْحَمْدُ لله اللهُ عَلَى اللهُ عَبَلَكَ، قَالَ: الْحَمْدُ لله اللهُ اللهُ عَبَلَكَ، قَالَ: الْحَمْدُ لله اللهُ عَلَى اللهُ عَبَلَكَ اللهُ اللهُ عَبْدَ اللهُ اللهُ عَبْدِ اللهُ اللهُ اللهُ عَبْدَ اللهُ اللهُ عَبْدِ اللهُ اللهُ عَبْدَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>١) قال أبو حاتم الرَّازي: زَارِع بن عَامر العَبديّ، من عَبد القَيس، له صُحبَة، بَصرِي، أبو الوازع. «الجرح والتعديل» ٣/ ٦١٨.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي داوُد.

<sup>(</sup>٣) تحرف في طبعتَي البشائر، والمعارف إلى: «الوازع بن عامر»، وهو على الصواب في طبعة الخانجي، والحديث؛ أُخرجه البخاري، في «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٤٧، و «خلق أفعال العباد» (٢١٢)، وابن أبي خيثمة، في «تاريخه» ٢/ ١/ ٢٤٢ و ٥٢٣ و ٢٦٥، من طريق موسى بن إسهاعيل، ونقله المِزِّي، في «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٦٧، عن هذا الموضع، وعندهم على الصواب: «الزارع بن عامر».

<sup>(</sup>٤) كذا في طبعتي البشائر والمعارف، وفي «تهذيب الكمال» ٩/ ٢٦٧، نقلا عن هذا الموضع: «نُقَبلهما».

<sup>(</sup>٥) لفظ «الأدب المُفرَد».

<sup>(</sup>٦) لفظ «خَلق أَفعال العِباد».

أخرجه البُخاري، في «الأدب المُفرَد» (٩٧٥)، وفي «خَلق أَفعال العِباد» (٢١٢) قال: حَدثنا مُوسى بن إِسهاعيل. و «أَبو داوُد» (٥٢٢٥) قال: حَدثنا مُحمد بن عِيسى. كلاهما (مُوسى، ومُحمد) عن مَطر بن عَبد الرَّحَمَن الأَعنَق، قال: حدَّثتني أُم أَبان بنت الوازع بن زارع، فذكرته.

• أُخرِجه أُحمد (٢٤٢٧٠) قال: حَدثنا أَبو سَعيد، مَولَى بني هاشم، قال: حَدثنا مَطر بن عَبد الرَّحَن، قال: سَمِعت هِند بنت الوازع، أَنَّها سَمِعَت الوازع (١) يَقول:

«أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، وَالأَشَجُ المُنْذِرُ بْنُ عَائِذِ، أَوْ عَائِذُ بْنُ المُنْذِرِ، وَمَعَهُمْ رَجُلُ مُصَابٌ، فَانْتَهُوا إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَأُوُا النَّبِيَ عَلَيْهِ، وَتُبُوا مِنْ رَوَاحِلِهِمْ، فَأَتُوا النَّبِيَ عَلَيْهِ، فَقَبَّلُوا يَدَهُ، ثُمَّ نَزَلَ الأَشَجُّ فَعَقَلَ رَاحِلَتُهُ، وَأَخْرَجَ عَوْبَيْنِ أَيْيَضَيْنِ مِنْ ثِيَابِهِ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ أَتَى رَوَاحِلَهُمْ عَيْبَتَهُ فَفَتَحَهَا، فَأَخْرَجَ ثَوْبَيْنِ أَيْيَضَيْنِ مِنْ ثِيَابِهِ، فَلَبِسَهُمَا، ثُمَّ أَتَى رَوَاحِلَهُمْ فَعَقَلَ هَا النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا، فَأَتَى النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنَا تَخَلَقْتُهُمَا، أَوْ خَبَلُكَ عَلَيْهِمَا، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنَا تَخَلَقْتُهُمَا، أَوْ خُبُلُكَ عَلَيْهِمَا، قَالَ: الْحُمْدُ للله الَّذِي جَبَلَنِي عَلَى خَلُلُ مِبْكَانِي عَلَى خَلُلْ مُعَلِيلِي عَلَى خُلُلْ مِنْ وَرَسُولُهُ. فَقَالَ الْوَازِعُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ مَعِي خَالاً لِي مُصَابًا، فَادْعُ الله وَرَسُولُهُ. فَقَالَ الْوَازِعُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ مَعِي خَالاً لِي مُصَابًا، فَادْعُ الله وَرَسُولُهُ. فَقَالَ الْوَازِعُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ مَعِي خَالاً لِي مُصَابًا، فَادْعُ الله لَهُ الله وَرَسُولُهُ. وَقُولَ الْهُ وَرَسُولُهُ وَمُولَ الله أَنْ الْمَالِ الله عَمْلَا الله وَرَامِهِ يَرْفَعُهُمَا، حَتَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ إِبْطِهِ، ثُمَّ ضَرَبَ بِظَهْرِهِ، فَقَالَ: اخْرُجْ عَدُو الله، فَوكًى وَجْهَهُ، وَهُو يَنْظُرُ بِنَظْرِ رَجُلٍ صَحِيحٍ الله أَلْ الله مُحَلِي وَجْهَهُ، وَهُو يَنْظُرُ بِنَظْرِ رَجُلٍ صَحِيحٍ الله أَلَى الله فَولًى وَجْهَهُ، وَهُو يَنْظُرُ بِنَظْرِ رَجُلٍ صَحِيحٍ الله الله أَلَا الله أَلَا الله أَلْ الله الله أَلْ الله الله الله أَلْ الله الله أَلَا الله أَلْ الله الله الله الله أَلَا الله الله الله الله الله المُعْرِقِ الله الله الله المُلْ المُدُلِقُ الله الله المُعْرَالِ الله المُعْرِقُ الله المُلْ المُعْرَالِ الله المُعْرِقُ الله الله الله الله المُعْلَى المُولِ الله المُعْرَالِ الله المُعْرَالِ الله المُعْرَالِ الله المُعْرِقُ الله المُعْرَالِ الله المُولِ الله المُعْرِلُ الله المُعْرِي

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) كذا ورد في الأصول الخطية العتيقة لمسند أُحمد، و «جامع المسانيد والسنن» ٤/ الورقة ٢٨٣، ومجمع الزوائد ٩/٦، و «أطراف المسند» (٧٥١٩)، و «إتحاف الممهَرة» لابن حَجَر (١٧٢٦٩)، وفيهما قال ابن عساكر: الصَّواب الزَّارع، بالزاي.

وقال ابن عساكر أيضًا: زارع، صُحِّف بالوازع. «ترتيب أسماء الصحابة» (١٤١).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٤٧)، وتحفة الأشراف (٣٦١٧)، وأطراف المسند (٧٥١٩)، ومجمع الزوائد ٩/٢.

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٥٣١٣ و٥٣١٤)، والبّيهَقي ٧/ ١٠٢.

# ١٧٨ - زَاهِر بن الأَسوَد الأَسلَميُّ(١)

٢٠٠٢ - عَنْ مَجُزْأَةَ بْنِ زَاهِرٍ الأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قَالَ:

"إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْرِ بِلُحُومِ الْخُمُرِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنْ لَحُومِ الْحُمُرِ» (٢).

(\*) وفي رواية «عَنْ مَجَنَّزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَبُوهُ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ، قَالَ: إِنِّي لأُوقِدُ تَحْتَ الْقُدُورِ، أَوْ قَالَ عَنِ الْقُدُورِ، بِلَحْمِ الْحُمُرِ، إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ عَنْ لَحُوم الْحُمُرِ».

أُخرِجه عَبد الرَّزاق (٨٧٢٥). والبُّخاريُ (٤١٧٣) قال: حَدثنا عَبد الله بن مُحمد، قال: حَدثنا أَبو عامر.

كلاهما (عَبد الرَّزاق بن هَمام، وأَبو عامر العَقَدي) عن إِسرائيل بن يونُس، عن جَزَأَة بن زاهر، فذكره (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال البخاري: زَاهِر بن الأَسود، الأَسلميّ، بَايَع تَحت الشَّجَرة، يُعَدُّ في الكُوفيين. «التاريخ الكبر» ٣/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٤٨)، وتحفة الأشراف (٣٦١٨). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٥٣١١).

# ١٧٩ زائِدَة بن حَوالَة العَنَزيُّ واللهُ العَنَزيُّ واللهُ العَنَزيُّ واللهُ العَنَزيُّ واللهُ العَنَزيُّ

٢٠٠٣ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ عَنَزَةَ، يُقَالُ لَهُ:
 زَائِدَةُ، أَوْ مَزِيدَةُ، بْنُ حَوَالَةَ، قَالَ:

«كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلِيهِ فِي سَفَرِ مِنْ أَسْفَارِهِ، فَنَزَلَ النَّاسُ مَنْزِلاً، وَنَزَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي ظِلِّ دَوْحَةٍ، فَرَآنِي وَأَنَا مُقْبِلُ مِنْ حَاجَةٍ لِي، وَلَيْسَ غَيْرُهُ وَغَيْرُ كَاتِبِهِ، فَقَالَ: أَنكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ قُلْتُ: عَلاَمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: فَلَهَا عَنِي، وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِبِ، قَالَ: ثُمَّ دَوْنَ دُلِكَ، قَالَ: فَقَالَ: أَنكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ قُلْتُ: عَلاَمَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: فَلَهَا عَنِي، وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِب، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمَا، فَإِذَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ: فَلَهَا عَنِي، وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِب، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمَا، فَإِذَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ: فَلَهَا عَنِي، وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَاتِب، قَالَ: ثُمَّ جِئْتُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمَا، فَإِذَا فِي صَدْرِ الْكِتَابِ: فَلَكَ: أَبو بَكْرٍ، وعُمَرُ، فَظَنَتْ أَنَّهُمُ لَن يُكْتَبَا إِلاَّ فِي خَيْر، فَقَالَ: أَنكُتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةَ؟ فَقُلْتُ: ثَمَّ مَاذَا، يَا رُسُولَ الله؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ صَيْوِي بَقَرٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: عُلْكَ: أَصْنَعُ مَاذَا، يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ صَيْعِ بَقَرٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: قُلْتُ: أَصْنَعُ مَاذَا، يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: عَلَيْكَ بِالشَّامِ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن حَجَر: زائدة بن حَوَالة العنزي، ذكره ابن عبد البَر مُختصرًا، وتَبِعه ابن الأثير، وعَلَم له الذهبي علامة أحمد، وذكره العجاد ابن كثير في «تسمية الصحابة الذين أخرج لهم أحمد»، فقال: زائدة، أو مزيدة، ابن حَوَالة، في الجزء الثاني من مسند البصريين. فوجدت حديثه عند أحمد، من طريق كهمس بن الحسن، عن عَبد الله بن شقيق، قال: حَدثني رَجُل مِن عَنزة، يُقال له: زائِدة، أو مَزِيدة، بن حَوَالة، فذكر الحديث، أخرجه يزيد بن هارون، عن كَهمس. وأخرج أحمد أيضًا، في مسند عَبد الله بن حَوَالة، عن إسهاعيل ابن عُلية، عن الجُريري، عن عَبد الله بن شقيق، عن ابن حَوَالة، فذكر نحوه.

هكذا أُخرجه في مسند عَبد الله بن حَوَالة، وليس في الخبر تسميته عَبد الله، لكن أُخرجه الطَّبراني، من طريق حَماد بن سَلَمة، عن الجُريري، فَسَرَّاه عَبد الله.

وعَبد الله بن حَوَالة صَحابِيٌّ مشهورٌ، نزل الشّام، وهو مشهورٌ بالأزدي، وهو أشهر من زائدة، راوي هذا الخبر، فلعل بعض رواته سمَّاه عبد الله، ظَنَّا منه أَنه ابن حوالة المشهور، فسمَّاه عبد الله، ظَنَّا منه أَنه ابن حوالة المشهور، فسمَّاه عَبد الله والصواب، زائدة، أو مزيدة، على الشك، وليس هو أخا عَبد الله، لأن عَبد الله أَردِيُّ، ويُقال: عامريٌّ حَالَف الأَزد، وزائدة عنزي، بمهملة ونون وزاي، ولم أَرَ له ذِكرًا إِلاَّ في هذا الموضع من «مسند أحمد». «الإصابة» (٢٧٨٦).

تَصْنَعُ فِي فِتْنَةٍ كَأَنَّ الأُولَى فِيهَا نَفْجَةُ أَرْنَبٍ؟ قَالَ: فَلاَ أَدْرِي كَيْفَ قَالَ فِي الآخِرَةِ، وَلأَنْ أَكُونَ عَلِمْتُ كَيْفَ قَالَ فِي الآخِرَةِ، وَلأَنْ أَكُونَ عَلِمْتُ كَيْفَ قَالَ فِي الآخِرَةِ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا»(١).

(\*) وفي رواية: (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ شَقِيق، عَنِ ابْنِ حَوَالَة، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْه، وَهُوَ جَالِسٌ فِي ظِلِّ دَوْمَة، وَعِنْدَهُ كَاتِبٌ لَهُ يُمْلِي عَلَيْه، فَقَالَ: أَلاَ أَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةً؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، مَا خَارَ الله فِي وَرَسُولُه، فَأَعْرَضَ عَنِي (وَقَالَ إِسماعيل مَرَّةً فِي الْأُولَى: نَكْتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةً؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، فِيمَ يَا رَسُولَ الله؟ فَأَعْرَضَ عَنِي الله فَأَكْبَ عَلَى كَاتِبِهِ يُمْلِي عَلَيْه، ثُمَّ قَالَ: أَنكُتُبُكَ يَا ابْنَ حَوَالَةً؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي، مَا خَارَ الله فِي وَرَسُولُهُ، فَأَعْرَضَ عَنِي، فَأَكَبَ عَلَى كَاتِبِهِ يُمْلِي عَلَيْه، قَالَ: فَنَظُرْتُ، فَإِذَا فِي الله لِي وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ عُمْرَ لا يُكْتَبُ إِلاَّ فِي خَنْه، فَلْ عَلَيْه، قَالَ: فَنَظُرْتُ، فَإِذَا فِي الله لِي وَرَسُولُهُ، فَقُلْتُ: إِنَّ عُمْرَ لا يُكْتَبُ إِلاَّ فِي خَنْه، قَالَ: قَالَانَ فَعَلُ فِي أَنْهُ عَلْ فِي فَنْ فَعْلُ فِي فَنْهُ وَلَا الله عُلِي وَرَسُولُه، قَالَ: فَعَمْر الله لِي وَرَسُولُه، قَالَ: فَالْمَالُونُ الأُولِي فَيها انْتِفَاجَةً أَرْنَبٍ؟ قُلْتُ لاَ أَدْرِي، مَا خَارَ الله لِي وَرَسُولُه، قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أَخْرَى عَمْمُ الله عُلِي وَرَسُولُه، قَالَ: فَالْ الله عُلْ وَرَسُولُه، قَالَ: فَالْمَالُهُ عُلُ فِي أَخْرَى الله عُلِي وَرَسُولُهُ وَلَى الله عُلَى وَرَسُولُهُ وَلَى الله عُلَيْكَ وَكَيْفَ تَفْعَلُ فِي أَخْرَى الله عُلِي وَرَسُولُ الله عَلَيْهُ وَلَى الله عَلَى وَرَسُولُهُ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى وَرَسُولُ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى وَرَسُولُ الله عَلَى عَلَى الله عَلَى وَالَد وَالَة هُو الله عَلَى وَلَى الله عَلَى وَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله عَلْمُ وَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمَ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلْمُ الله عَلَى الله

أُخرِجه أُحمد ٤/ ١٠٩ (١٧١٢٩) قال: حَدثنا إِسهاعيل بن إِبراهيم، قال: حَدثنا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الحَسن. الحُسن. الحُسن. وفي ٥/ ٣٣ (٢٠٦٢٣) قال: حَدثنا يزيد، قال: أُخبَرنا كَهمَس بن الحَسن. كلاهما (سعيد الجريري، وكهمس) عن عَبد الله بن شَقيق، فذكره (٢٠).

(١) اللفظ لكَهمس.

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۷٤۹)، وأطراف المسند (۲۳۷۲ و۳۱۱۶)، ومجمع الزوائد ٧/ ۲۲٥ و٩/ ٨٨، وإتحاف الخيرة المهرة (۷۳۲۹). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (١٣٤٥)، وابن أبي عاصم، في «السُّنة» (١٢٩٤).

# ١٨٠ زُبَيب بن ثَعلبة التَّميميُّ(١)

٤٠٠٤ - عَنْ شُعَيْثِ بْنِ عُبَيْدِ الله بْنِ الزُّبَيْبِ العَنبَري، قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي الزُّبَيْبَ يَقُولُ:

«بَعَثَ نَبِيُّ الله ﷺ جَيْشًا إِلَى بَنِي الْعَنْبَرِ، فَأَخَذُوهُمْ بِرُكْبَةَ مِنْ نَاحِيَةِ الطَّائِفِ، فَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيِّ الله عَيْكَةُ، فَرَكِبْتُ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، فَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ، يَا نَبِيَّ الله، وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَاتُهُ، أَتَانَا جُنْدُكَ فَأَخَذُونَا، وَقَدْ كُنَّا أَسْلَمْنَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فَلَمَّا قَدِمَ بَلْعَنْبَرُ، قَالَ لِي نَبِيُّ الله ﷺ: هَلْ لَكُمْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّكُمْ أَسْلَمْتُمْ قَبْلَ أَنْ تُؤْخَذُوا فِي هَذِهِ الأَيَّامِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ بَيِّنَتُكَ؟ قُلْتُ: سَمُرَةُ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْعَنْبِرِ، وَرَجُلٌ آخَرُ سَيَّاهُ لَهُ، فَشَهِدَ الرَّجُل، وَأَبَى سَمُرَةُ أَنْ يَشْهَدَ، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: قَدْ أَبَى أَنْ يَشْهَدَ لَكَ، فَتَحْلِفُ مَعَ شَاهِدِكَ الآخَرِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَاسْتَحْلَفَنِي، فَحَلَفْتُ بِالله، لَقَدْ أَسْلَمْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، وَخَضْرَمْنَا آذَانَ النَّعَم، فَقَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: اذْهَبُوا فَقَاسِمُوهُمْ أَنْصَافَ الأَمْوَالِ، وَلاَ تَمَسُّوا ذَرَارِيَّهُمْ، لَوْلاَ أَنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ ضَلاَلَةَ الْعَمَل مَا رَزَيْنَاكُمْ عِقَالاً، قَالَ الزُّبَيْبُ: فَدَعَتْنِي أُمِّي، فَقَالَتْ: هَذَا الرَّجُلُ أَخَذَ زُرْبِيَّتِي، فَانْصَرَفْتُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْةٍ، يَعنِي فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ لِي: احْبِسْهُ، فَأَخَذْتُ بِتَلْبِيبِهِ، وَقُمْتُ مَعَهُ مَكَانَنَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله ﷺ قَائِمَيْنِ، فَقَالَ: مَا تُرِيدُ بِأَسِيرِكَ؟ فَأَرْسَلْتُهُ مِنْ يَدِي، فَقَامَ نَبِيُّ الله عَيْكِيُّه، فَقَالَ لِلرَّجُل: رُدَّ عَلَى هَذَا زِرْبِيَّةَ أُمِّهِ الَّتِي أَخَذْتَ مِنْهَا، قَالَ: يَا نَبِيَّ الله، إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ يَدِي، قَالَ: فَاخْتَلَعَ نَبِيُّ الله ﷺ سَيْفَ

<sup>(</sup>١) قال أَبو حاتم الرازي: زُبيب بن تَعلبة العَنبَري التَّميمي، بَصري، كان ينزل بالطنب في طريق مكة، رَوى عَن النَّبِيِّ ﷺ. «الجرح والتعديل» ٣/ ٦٢١.

<sup>-</sup> وقال الزِّي: زُبَيب بن ثَعلبة بن عَمرو بن سَواد بن أَبي عَمرة بن عَدِي بن جُندُب بن العَنبَر بن عَمرو بن تَعمرو بن تَعمرو بن تَعمر التَّميميّ العَنبَري، لهُ صُحبَة. «تهذيب الكهال» ٩/ ٢٨٦.

الرَّجُلِ فَأَعْطَانيهِ، وَقَالَ لِلرَّجُلِ: اذْهَبْ فَزِدْهُ آصُعًا مِنْ طَعَامٍ، قَالَ: فَزَادَني آصُعًا مِنْ شَعير».

أَخرجه أَبو داوُد (٣٦١٢) قال: حدثنا أَحمد بن عَبدَة، قال: حدثنا عَهار بن شُعَيث بن عُبيد الله بن الزُّبَيب الْعَنبري، قال: حَدثني أَبِي، فذكره (١٠).

\* \* \*

١٨١ ـ الزُّبير بن الْعَوام الأَسَديُّ (١)

• حَدِيثُ أَبِي النَّصْرِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِمَاءٍ لِلْوُضُوءِ، وَعِنْدَهُ الزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَعَلِيُّ، وسَعْدٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، وَهُمْ يَنْظُرُونَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ الزُّبَيْرُ، وَطَلْحَةُ، وَعَلِيُّ، وسَعْدٌ، ثُمَّ قَالَ لِلَّذِينَ حَضَرُوا: أَنشُدُكُمُ اللهَ، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ مَرَّاتٍ، ... الحَدِيثَ، وفيه: ثُمَّ قَالَ لِلَّذِينَ حَضَرُوا: أَنشُدُكُمُ الله، أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ يَتَوَضَّأُ كَمَا تَوَضَّأْتُ الآنَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَذَلِكَ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ يَتَوَضَّأُ كَمَا تَوَضَّأْتُ الآنَ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَذَلِكَ لِشَيْءٍ بَلَغَهُ عَن وُضُوءِ قَوْم.

يأتي في مسند عثمان بن عفان، رَضي الله تعالى عنه، برقم (٩١٤٥).

• وَحَدِيثُ عَبْدِ الله بْنِ الزُّ بَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُو، وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَوَضَعَ يَدَهُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَوَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلَى إِصْبَعِهِ الْوُسْطَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَيُلْقِمُ كَفَّهُ اليُسْرَى رُكْبَتَهُ».

هكذا ورد الحديث في مسند عَبد بن مُميد (٩٩) في أَحاديث «الزُّبير بن العَوام»، والصَّواب أَنه من مسند «عبد الله بن الزُّبير»، ويأتي في مسنده برقم (٥٢٧٩)، وانظر تعليقنا عليه هناك.

## \* \* \*

٥ • • ٤ - عَن مُسْلمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ:

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷۵۰)، وتحفة الأَشراف (۳۲۱۹)، وتَجَمَع الزوائد ٢٠٢/٤. والحديث؛ أُخرجه الطبراني (۲۹۹ و ۵۳۰۰)، والبيهقي ١/١٧١.

<sup>(</sup>٢) قال البخاري: الزبير بن العوام، أبو عبد الله القرشي، الأسدي، قتل في رجب، سنة ست وثلاثين، شَهد بَدرًا. «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٠٩.

«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَيَالَةِ الجُمْعَةَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ، فَنَبْتَدِرُ فِي الآجَامِ، فَلَا نَجِدُ إِلَّا قَدْرَ مَوْ ضِع أَقْدَامِنَا».

قَالَ يَزِيدُ: الآجَامُ: هيَ الآطَامُ(١).

(\*) وَفِي رَواية: «كُنَّا نُصَلِّي الجُمُعَةَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، نَبْتَدِرُ الفَيْءَ، فَهَا يَكُونُ إِلَّا قَدْرَ قَدَم، أَوْ قَدَمَينِ»(٢).

أُخرِجه أَحمَّدُ ١/ ١٦٤ (١٤١١) قال: حدثنا يزيد. و «الدَّارِمي» (١٦٦٦) قال: أُخرِجه أَحمَّد الله بن موسى. و «أَبو يَعلى» (٦٨٠) قال: حدثنا أَبو خَيثمة، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «ابن خُزيمة» (١٨٤٠) قال: حدثنا أَحمد بن عَبدَة، قال: أخبرنا أَبو داوُد.

ثلاثتهم (يزيد، وعُبيد الله، وأبو داوُد سليمان بن داوُد الطيالسي) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذِئب، عن مُسلم بن جُندُب، فذكره.

\_قال أبو بكر ابن خُزيمة: مُسلم هذا لا أدري أسَمِعَ من الزُّبير، أم لا؟.

• أُخرجه أُحمد ١/ ١٦٧ (١٤٣٦) قال: حَدثنا يَحيى بن آدم، قال: حَدثنا ابن أَخرجه أَحمد ١/ ١٦٧ (١٤٣٦) قال: حَدثني مَن سَمِع الزُّبَير بن العَوام يقول: (وَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَا اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الل

«كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الجُمُعَةَ، ثُمَّ نُبَادِرُ، فَهَا نَجِدُ مِنَ الظِّلِّ إِلَّا مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا» (٣). مَوْضِعَ أَقْدَامِنَا» (٣).

#### \* \* \*

٢٠٠٦ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَامِرٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ؛
 ﴿أَنَّ رَجُلًا حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَرَأَى فَرَسًا، أَوْ مُهْرَةً، تُبَاعُ،
 يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِيَ عَنْهَا» (١٠٠).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن خزيمة.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٥٥)، وأطراف المسند (٢٣٨٧)، والمقصد العلي (٣٥٧)، وتَجَمَع الزوائد ٢/ ١٨٣، وإتحاف الجِيرَة المَهَرة (١٥٤٥).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٨٨)، والبيهقي ٣/ ١٩١.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن أبي شيبة.

(\*) وفي رواية: «أَنهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ، يُقَالُ لَهُ: غَمْرٌ، أَوْ غَمْرَةٌ، فَرَأَى مُهْرًا، أَوْ مُهْرَةً، مِنْ أَفْلَائِهَا يُبَاعُ، يُنْسَبُ إِلَى فَرَسِهِ، فَنُهِيَ عَنْهَا»(١).

أُخرجه ابن أَبِي شيبة (١٠٦٠٥)، وأَحمد ١/٤١٠(١٤١٠). وابن ماجة (٢٣٩٣) قال: حدثنا يَحيى بن حَكيم.

ثلاثتهم (أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حَنبل، ويَحيى) عن يزيد بن هارون، قال: حدثنا سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان النَّهدي، عن عبد الله بن عامر، فذكره ".

# \_ فوائد:

\_ قال ابن أبي حاتم: سأَلتُ أبي، عن حديث، رواه الخليل بن موسى، عن سليمان التَّيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن عامر، عن الزُّبير بن العوام، أنه حَمل على فرس في سبيل الله تعالى، يُقال له: غَمرة، أو غَمر، أُنتجت مُهرًا، فأراد أَن يشتريه، فنُهى عن اشترائه.

قال أَبِي: رواه يَحيى القطان، عن التَّيمي، عن أَبِي عثمان، عن عبد الله بن عامر، أَن الزُّبير حمل على فرس في سبيل الله.

قلتُ: فأيهما أصح؟ قال: يَحيى أحفظ. «علل الحديث» (٩٨٤).

\_ وقال الدَّارَقُطني: يرويه سليهان التَّيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن عامر، عن الزُّبير.

قاله يزيد بن زُريع، وابن المُبارك، ويزيد بن هارون، عن التَّيمي.

وخالَفه عاصم الأَحول، فرواه عن أبي عثمان، عن ابن عباس؛ أَن الزُّبير حمل على فرس في سبيل الله، وكذلك قال يَحيى القَطان، عن التَّيمي، بِموافَقة عاصم.

وقيل: عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن عَياش، أن الزُّبير. «العلل» (٥٤٢).

\_ وقال المِزِّي: عبد الله بن عامر، قال ابن أبي حاتم: يَحتَمِل أن يكون: ابن ربيعة، وزعم يعقوب بن شيبة أنه عبد الله بن عامر بن كُريز. «تحفة الأشراف»

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٥٦)، وتحفة الأَشراف (٣٦٣٢)، وأطراف المسند (٢٣٨٥). والحديث؛ أُخرجه الشاشي (٥٠).

٧٠٠٧ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، قَالَ:

«لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَأْتِيَ بِحُزْمَةِ الْحُطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعَهَا، فَيَكُفَّ اللهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ، أَوْ مَنَعُوهُ (١).

(\*) وفي رواية: «لَأَن يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا، فَيَحْتَطِبَ بِهِ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيَضَعَهُ فِي السُّوقِ، فَيَبِيعَهُ، ثُمَّ يَسْتَغْنِي بِهِ، فَيُنْفِقَهُ عَلَى نَفْسِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ، أَوْ مَنَعُوهُ» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة (١٠٧٨) قال: حدثنا ابن نُمير. و «أحمد» ١٦٤/١ وليع، (١٤٠٧) قال: حدثنا وكيع، وفي ١/١٦٧) قال: حدثنا وكيع، وابن نُمير. و «البُخاري» (١٤٧١) قال: حدثنا موسى، قال: حدثنا وُهَيب. وفي وابن نُمير. و «البُخاري» (١٤٧١) قال: حدثنا وكيع. وفي (٢٣٧٣) قال: حدثنا معتى بن موسى، قال: حدثنا وكيع. وفي (٢٣٧٣) قال: حدثنا معتى بن أسد، قال: حدثنا وهيب. و «ابن ماجة» (١٨٣٦) قال: حدثنا علي بن محمد، وعَمرو بن عبد الله الأودي، قالا: حدثنا وكيع. و «أبو يَعلى» (١٧٥) قال: حدثنا رُهير، قال: حدثنا وكيع.

أربعتهم (عبد الله بن نُمير، وحفص، ووكيع بن الجَراح، ووُهَيب بن خالد) عن هشام بن عُروة، عن أبيه، فذكره (٣).

• أخرجه عبد الرَّزاق (۲۰۰۱۰) عن مَعمر، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، أَن النَّبي عَلَيْهِ قال:

"لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (١٤٧١).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٥٧)، وتحفة الأَشراف (٣٦٣٣)، وأطراف المسند (٢٣٧٧). والحديث؛ أُخرجه البزار (٩٨٢)، والطبراني (٢٥٠)، والبيهقي ٤/ ١٩٥ و٦/ ١٥٣.

النَّاسَ، أَعْطَوْهُ، أَوْ مَنَعُوهُ»، مُرسَل.

# \_ فوائد:

\_ قال ابن مُحرِز: حدثنا يَحيى بن مَعين، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن عثمان بن أبي سليمان بن جُبير بن مُطعِم، قال: قلتُ لعُروة بن الزُّبير: ما تذكر من أبيك؟ قال: أَذكر أَني كنتُ أَتعلق بالشيء من شَعر أبي. «سؤالاته» ١/ (٦٧٣).

\_ وقال البُخاري: عُروة بن الزُّبير بن العَوام، أَبو عبد الله، القُرشي، الأَسَدي، سَمِعَ أَباه. «التاريخ الكبير» ٧/ ٣١.

\_ وقال أبو حاتم الرَّازي: رأى أباه. «الجرح والتعديل» ٦/ ٣٩٥.

\_ وقال الدَّارَقُطني: لا يصح سماعُه من أبيه. «تهذيب التهذيب» ٣/ ٩٤.

\_ وقال الدَّارَقُطني: يرويه هشام بن عُروة، واختُلِف عنه؛

فرواه سليمان بن بلال، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة.

وأُصحاب هشام، الحفاظ، رَوَوْه عنه، عن أبيه، عن جَدِّه الزُّبير، وهو حدح.

وقد تابَع سليمانَ بن بلال الضَّحاكُ بن عثمان. «العلل» (٣٥٣٨).

#### \* \* \*

٠٠٠٨ - عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَولَى آلِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ:

«سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، وَهُوَ بِعَرَفَةَ، يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ: ﴿شَهِدَ اللهُ أَنهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ يَا رَبِّ».

أَخرِجه أَحمد ١/١٦٦ (١٤٢١) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا بَقِية بن الوليد، قال: حدثنا بَقِية بن الوليد، قال: حَدثني جُبير بن عَمرو، عن أَبي سعد الأَنصاري، عن أَبي يَحيى، مَولَى آل الزُّبير، فذكره (١٠).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٧٥٨)، وأطراف المسند (٢٣٩١)، وتَجَمَع الزوائد ٦/٥٣٠.

٩ • • ٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:

«أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ الله عَيَيِ مِنْ لِيَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا عِنْدَ السِّدْرَةِ، وَقَفَ رَسُولُ الله عَيِي وَادِيًا، الله عَيِي فَي طَرَفِ الْقَرْنِ الأَسْوَدِ حَذْوَهَا، فَاسْتَقْبَلَ نَخِبًا بِبَصَرِهِ، يَعنِي وَادِيًا، وَوَقَفَ حَتَّى اتَّقَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ صَيْدَ وَجِّ وَعِضَاهَهُ حَرَمٌ مُحُرَمٌ لله.

وَذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِهِ الطَّائِفَ، وَحِصَارِهِ ثَقِيفَ ١٠٠٠.

أُخرِجه الحُميدي (٦٣). وأَحمد ١/١٦٥(١٤١٦). و«أَبو داوُد» (٢٠٣٢) قال: حدثنا حامد بن يَحيى.

ثلاثتهم (عبد الله بن الزُّبير الحُميدي، وأَحمد بن حَنبل، وحامد) عن عبد الله بن الحارث المَخزومي، عن مُحمد بن عبد الله بن إِنسان الطائفي، عن أبيه، عن عُروة بن الزُّبير، فذكره (٢).

\_ في رواية أحمد: «حدثنا عبد الله بن الحارث، من أهل مَكة، نَحَزوميٌّ، قال: حَدثني مُحمد بن عبد الله بن عبد الله بن إنسان، قال: وأَثني عليه خَيرًا».

# \_ فوائد:

\_ أخرجه البُخاري، في ترجمة مُحمد بن عبد الله بن إنسان، وقال: لم يُتابَع عليه. «التاريخ الكبير» ١٤٠/١.

\_ وقال البُخاري: عبد الله بن إنسان، عن عُروة بن الزُّبير، عن أبيه، رَوى عنه ابنه مُحمد، لم يصح حديثُه. «التاريخ الكبير» ٥/ ٤٥.

\_ وأُخرِجه العُقيلي، في «الضَّعفاء» ٥/ ٣٠٤، في ترجمة مُحمد بن عبد الله بن إنسان، وقال: لا يُتابَعُ عليه إِلَّا من جهة تُقارب هذا.

#### \* \* \*

٥٠٠٩م - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ النَّبِيِّ عَيْلَةً قَالَ:

«لَا ثُحُرِّمُ اللَّهَةُ وَاللَّهَتَانِ، وَالإِمْلاَجَةُ وَالإِمْلاَجَتَانِ».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٥٩)، وتحفة الأَشراف (٣٦٤٠)، وأطراف المسند (٢٣٨١).

أَخرِجه النَّسَائي في «الكبرى» (٥٤٣٣) قال: أَخبرني عُبيد الله بن فَضالة بن إبراهيم النَّسَائي، قال: حدثنا مُسلم بن إبراهيم. و«أَبو يَعلى» (٦٨٨) قال: حدثنا مُسلم بن إبراهيم و«أَبو يَعلى» (٦٨٨) قال: أخبرنا عبد الله بن أَحمد بن سعيد بن أَبي الربيع السَّهَان. و«ابن حِبَّان» (٢٢٦) قال: أُخبرنا عبد الله بن أَحمد بن موسى، بعَسكر مُكْرَم، قال: حدثنا أَحمد بن عَبدَة الضَّبِّي.

ثلاثتهم (مُسلم بن إِبراهيم، وسعيد، وأَحمد بن عَبدَة) عن مُحمد بن دينار الطَّاحي، قال: حدثنا هشام بن عُروة، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، فذكره (۱).

# \_ فوائد:

\_ قال أبو عيسى التِّرمِذي، عَقِب حديث ابن أبي مُلَيكَة، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة (١١٥٠): ورَوى مُحمد بن دينار، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، عَن النَّبيِّ عَلَيْهِ، وزاد فيه مُحمد بن دينار البَصري: عَن النَّبيِّ عَلَيْهِ، وهو غيرُ محفوظ.

والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مُلَيكَة، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة، عَن النَّبِيِّ ﷺ.

\_قال أَبو داوُد: سَمِعْتُ أَحمد بن حَنبل يقول: مُحمد بن دينار، كان، زَعموا، لا يحفظ، كان يَتَحَفَّظُ لهم، ذكر له حديث المَصَّة، فأَنكَره. «سؤالاته» (٥٤٧).

\_ وقال أَبو عيسى التِّرمِذي: حدثنا أَحمد بن عَبدَة الضَّبِّي، قال: حدثنا مُحمد بن عَبدَة الضَّبِّي، قال: حدثنا مُحمد بن دينار، عن هشام بن عُروة، عن أَبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، عَن الزُّبير، قال: قال رسول الله ﷺ: لَا تُحَرِّم المَصَّة والمَصَّتان.

وقال أيوب: عن ابن أبي مُلَيكة، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة، عن النَّبي أبي ، نحوه.

فسأَلتُ مُحمدًا، يعني البُخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: الصحيح عن ابن الزُّبير، عن عائشة، وحديث مُحمد بن دينار أَخطأَ فيه، وزاد فيه عَن الزُّبير إنها هو هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، عن النَّبي ﷺ. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٩٠ و٢٩١).

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٧٦١)، وتحفة الأَشراف (٣٦٣١)، والمقصد العلي (٧٨٦)، وتَجَمَع الزوائد ٤/ ٢٦١، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٣٦٦).

والحديث؛ أُخرجه البزار (٩٦٧)، والطبراني (٢٤٨).

\_ وقال البزار: هذا الحديث رواه الحُفَّاظ، عن هشام، عن أبيه، عن ابن الزُّبير. ورواه الزُّهري، عن عُروة، عن عائشة، وابن الزُّبير.

ورواه رجل ليس بالحافظ، يُقال له: مُحمد بن دينار، عن هشام بن عُروة، عن أَبِيه، عن ابن الزُّبير، عَنْ أَبِيه. «مُسنده» (٢١٨٠).

\_ وأَخرجه العُقيلي، في «الضُّعفاء» ٥/ ٢٥١، في ترجمة مُحمد بن دينار الطَّاحي، وقال: في حديثه وَهمُّ.

\_ وقال الدَّارَقُطني: تَفرَّد به مُحمد بن دينار الطاحي، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن ابن الزُّبير، عَن الزُّبير، ووَهِم فيه.

وغَيرُه من أصحاب هشام يرويه، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، عن النَّبي عَلِيلَة الله الله الزُّبيرَ.

ورواه ابن أبي مُليكة، عن عبد الله بن الزُّبير، عن عائشة، عن النَّبي ﷺ، وهو الصحيح، لأَنه زاد، وهو المحفوظ عن عائشة. «العلل» (٥٢٥).

#### \* \* \*

٠١٠ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ؛

«أَنهُ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمُّ كُلَّهُوم بِنْتُ عُقْبَةً، فَقَالَتْ لَهُ، وَهِي حَامِلُ: طَيِّبْ نَفْسِي بِتَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَرَجَعَ وَقَدْ وَضَعَتْ، فَقَالَ: مَا لَهَا؟ خَدَعَتْنِي، خَدَعَهَا اللهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اخْطُبْهَا إلى نَفْسِهَا»(۱).

أُخرِجه عَبد الرَّزاق (١١٧٢١). و «ابن ماجة» (٢٠٢٦) قال: حدثنا مُحمد بن عُمر بن هَيَّاج، قال: حدثنا قَبيصة بن عُقبة.

كلاهما (عبد الرَّزاق، وقَبيصة) عن سفيان الثَّوري، عن عَمرو بن ميمون بن مِهران، عن أبيه، فذكره (٢٠).

• أُخرِجه ابن أبي شيبة (١٩٥٨٧) قال: حدثنا مُحمد بن بِشر العَبدي قال: حدثنا عَمرو بن ميمون، عن أبيه، قال:

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٦٠)، وتحفة الأَشراف (٣٦٤٥).

«كَانَتْ أُمُّ كُلْثُوم تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ، فَكَرِهَتْهُ، فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَبَى، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ أَخَتْ عَلَيْهِ فِي تَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُو يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَدْرَكَهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُلْثُوم قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا، قَالَ: خَدَعَتْنِي، خَدَعَهَا اللهُ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ كُلُّ اللهُ فِيهَا، اخْطُبْهَا فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَيَّ أَبَدًا. لاَ تَرْجِعُ إِلَيَّ أَبَدًا.

«مُرسَلُّ »<sup>(۱)</sup>.

# \_ فوائد:

\_ قال المِزِّيِّ: ميمون بن مهران الجزري، أبو أيوب، رَوى عن الزُّبير بن العوام، مُرسَلُّ. «تهذيب الكهال» ٢٩/ ٢١٠.

#### \* \* \*

٤٠١١ - عَنْ أَشْيَاخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زُرَارَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ؛ «أَنَّهُ مَلَكَ يَوْمَ الطَّائِفِ خَالاَتٍ لَهُ، فَأُعْتِقْنَ بِمِلْكِهِ إِيَّاهُنَّ».

أَخرجه ابن أبي شَيبة ٦/ ٣١ (٢٠٤٤٩) و١٢/١٥ (٣٨١١٩) قال: حَدثنا أبو مُعاوية، عَن حَجاج، عَن مُحمد بن عَبد الرَّحَمَن بن زُرَارة (٢)، عَن أَشياخه، فذكروه.

\_ فوائد:

\_ حَجاج؛ هو ابن أَرطَاة، وأَبو مُعاوية؛ هو مُحمد بن خازِم.

\* \* \*

(١) المطالب العالية (١٧٣٣).

وهذا المرسل؛ أخرجه إِسحاق بن راهُوْيه (٢٣٣٦)، والشاشي (٥٦). والمرسل ليس بحجةٍ.

(٢) وقع في النسخ الخطية، والمطبوع، في الموضع الأول (٢٠٤٤٩): مُحمد بن عَبد الرَّحَمن بن أَبزَى، ولا يُعرف في رواة الحديث أَحدٌ بهذا الاسم، والموضع الثاني هو الصواب، وهو مُحمد بن عبد الرَّحَن بن سَعد بن زُرَارَة، الأَنصاري الـمَدَني. «تهذيب الكمال» ٢٥/ ٢٠٩.

• حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فِي قَوْلِه: أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ:

«لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، لِنَفَرٍ فِيهِمُ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ. يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند أمير الـمُؤمنين، أبي حَفص، عُمر بن الخَطاب، رضى الله تعالى عنه وأرضاه.

#### \* \* \*

٤٠١٢ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «غَيِّكِهُ: «غَيِّرُوا الشَّيْبَ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ»(١).

أُخرِجه أَحمد ١/ ١٦٥ (١٤١٥). والنَّسائي ٨/ ١٣٧، وفي «الكُبرى» (٩٢٩٢) قال: أُخبَرنا مُحميد بن مَحَلَد بن زنجُوْيه (٢). و «أَبو يَعلَى» (٦٨١) قال: حَدثنا أَبو خَيثمة.

ثلاثتهم (أَحمد، وحُميد، وأَبو خَيثمة) عَن مُحمد بن كُنَاسة، قال: حَدثنا هِشام بن عُروة، عن عُثمان بن عُروة، عن أَبيه، فذكره (٣).

\_قال أبو عَبد الرَّحَمن النَّسائي: غيرُ محفوظٍ.

## \_ فو ائد:

\_ قال عَباس الدُّوريِّ، عن يَحيى بن مَعين: حديث ابن كُنَاسة، حديث غَيِّروا الشَّيْبَ، إِنها هو: عن عُروة، مُرسَلُ. «تاريخه» (٢٦٠٧).

\_ و قال الدَّارقُطني: هُو حَديثٌ يَرويه مُحمد بن كُنَاسة، عَن هِشام بن عُروة، عَن أَخيه عُثمان بن عُروة، عَن أَبيه، عَن الزُّبير، ولَم يُتابَع عَلَيه.

(٢) في المطبوع من «الـمُجتبَى»: «مُميد بن نَحَلَد بن الحسين».

- قال الزِّي: ومن الأَوهام: حميد بن محلد بن الحسين، رَوَى عَن محمد بن كُناسة، رَوَى عَنه النَّسَائي، هكذا ذكره، (يعني صاحب كتاب «الكهال») مُفردًا عن الذي بعده، وهو وَهمٌ، إنها قال النَّسَائي: حَدَّثنا حميد بن محلد حَسب، وهو في حديث الزُّبير: «غَيِّروا الشيب، ولا تشبهوا باليهود»، وهو في كتاب الزينة. «تهذيب الكهال» ٧/ ٣٩١.

(٣) المسند الجامع (٣٧٦٢)، وتحفة الأشراف (٣٦٤٢)، وأطراف المسند (٢٣٧٨). والحديث؛ أخرجه الشَّاشِي (٤٥).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

ورُوي عَن الثَّوريِّ، عَن هِشام بن عُروة، عَن أَبيه، عَن عائشة. قال ذَلِك زَيد بن الحُرَيش، عَن عَبد الله بن رَجاء، عَن الثَّوريِّ. وكَذلك رُويٍ، عَنِ حَفصِ بن عُمر الحَبَطيِّ، عَن هِشام.

ورواه الحُفاظُ من أُصحابِ هِشام، عَن هِشام، عَن عُروة، مُرسَلًا، وهو الصَّحيحُ. «العلل» (٥٣١ و٣٤٩٨).

#### \* \* \*

٢٠١٣ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَولَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ، قَالَتَا: وَالله، لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ،

يَّهُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ، قَدْ نَهَى المُسْلِمِينَ، أَنْ يَأْكُلُوا مِنْ كُومِ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاَثِ».

ُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ بِمَا أُهْدِيَ لَنَا؟ فَقَالَ: أَمَّا مَا أُهْدِيَ لَكُنَّ فَشَأْنُكُنَّ بِهِ.

(\*) لَفْظَ أَبِي يَعلَى: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَطَاءِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، مَولَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أُمِّهِ، وَجَدَّتِهِ أُمِّ عَطَاءٍ، قَالَتَا: وَالله، لَكَأَنَّنَا نَنْظُرُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، حِينَ أَتَانَا عَلَى بَغْلَةٍ لَهُ بَيْضَاءَ، فَقَالَ: يَا أُمَّ عَطَاءٍ؛ إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ نَهَى المُسْلِمِينَ، أَنْ يَأْكُلُوا خُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاَتْ، فَلا تَأْكُلِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، بِأَبِي أَنْتَ يَأْكُلُوا خُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلاَتْ، فَلا تَأْكُلِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا أُهْدِيَ لَنَا؟ قَالَ: مَا أُهْدِيَ لَكُمْ فَشَأَنْكُمْ بِهِ».

أُخرجه أُحمد ١/ ١٦٦ (١٤٢٢). وأبو يَعلَى (١٧١) قال: حَدثنا أبو خَيثمة.

كلاهما (أحمد بن حَنبل، وأبو خَيثمة، زُهير بن حَرب) عن يَعقوب بن إبراهيم، قال: حَدثنا أبي، عن مُحمد بن إسحاق، قال: حَدثني عَبد الله بن عَطاء بن إبراهيم، مَولَى الزُّبير، فذكره (١).

#### \* \* \*

 <sup>(</sup>۱) المسند الجامع (٣٧٦٣)، وأطراف المسند (٢٣٩٢)، والمقصد العلي (٦٢٩)، ومجمع الزوائد
 ٤/ ٢٥، وإتحاف الجنيرة المَهَرة (٤٧٧١).
 والحديث؛ أخرجه الطَّبراني ٢٥/ (٢٥٩).

١٤ - ٤ - عَنْ مَوْلًى لآلِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الزُّبَيْرِ بْنَ الْعَوَّامِ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْ قَالَ:

« دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمْ: الْحُسَدُ، وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعَرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، أَوْ، وَالَّذِي نَفْسُ لِكَمَّدِ بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلاَ أُنْبَئْكُمْ بِيَا يُثَبِّتُ ذَلِكَ لَكُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ (١).

(\*) وفي رواية: «أَلاَ أُنبِّئُكُمْ بِأَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بُ ٠٠)

أخرجه ابن أبي شَيبة ٨/ ٤٣٧ (٢٦٢٥٨) قال: حَدثنا يزيد بن هارون، قال: حَدثنا شَيبان. و «أَحمد» ١/ ١٦٧ (١٤٣٠) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن، قال: حَدثنا حَرب بن شَدَّاد. و في (١٤٣١) قال: حَدثنا أبو عامر، قال: حَدثنا علي بن الـمُبارك. و «التِّرمِذي» (٢٥١٠) قال: حَدثنا شُفيان بن وَكيع، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن بن مَهدي، عن حَرب بن شَدَّاد. و «أبو يَعلَى» (٦٦٩) قال: حَدثنا أبو خَيثمة، قال: حَدثنا أبو عامر العَقَدي، عن على بن الـمُبارك.

ثلاثتهم (شَيبان بن عَبد الرَّحَمَن، وحَرب، وعلي) عن يَحيى بن أبي كَثير، عن يَعيش بن الوليد، أَن مَولَى لآل الزُّبير حَدَّثه، فذكره.

\_وفي رواية شَيبان، والتِّرمِذي: «عن مَولَى للزُّبَير».

\_قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حديثٌ قد اختلفوا في روايته عن يَحيى بن أَبي كَثير، فروى بعضُهم عن يَحيى بن أَبي كَثير، عن يَعيش بن الوليد، عن مَولَى الزُّبير، عن النَّبي عَيْقَةً، ولم يذكروا فيه: «عن الزُّبير».

• وأُخرِجُه أَحمد ١/ ١٦٤ (١٤١٢) قال: حَدثنا يزيد بن هارون، قال: أَنبأَنا هِشام (ح) وأَبو مُعاوية شَيبان (٣). و (عَبد بن مُحيد» (٩٧) قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُوسى، عن شَيبان بن عَبد الرَّحَمَن.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٣) القائل: «وأُبو مُعاوية شَيبان» هو يزيد بن هاررن، الذي رواه عن هشام، وأبي مُعاوية.

كلاهما (هشام الدَّستُوائيّ، وشَيبان) عن يَحيى بن أبي كَثير، عن يَعيش بن الوليد بن هِشام، عن الزُّبَير بن العَوام، قال: قال رسول الله ﷺ:

«دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ قَبْلَكُمُّ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَنْبُنُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ اللهَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

- في رواية عَبد بن مُحيد: «... أَمَا إِنِّي لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ، ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُونَ الجُنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا ...».

ليس فيه: «مَولَى الزُّبير».

\_ في رواية عَبد بن مُحميد: «يَعيش بن الوليد بن هِشام، قال: حُدِّثتُ عن الزُّبَير بن العَوام».

• وأُخرجه أَحمد ١/١٦٧ (١٤٣٢) قال: حَدثنا إِبراهيم بن خالد، قال: حَدثنا رَباح، عن مَعمر، عن يَحيى بن أَبِي كَثير، عن يَعيش بن الوليد بن هِشام، عن مَولَى لآل الزُّبير، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«دَبَّ إِلَيْكُمْ....». فذكره، مُرسَلًا(٢).

• وأُخرجه عَبد الرَّزاق (١٩٤٣٨) قال: أُخبَرنا مَعمر، عن يَحيى بن أَبي كثير، عن يَعيش بن الوليد، رَفَعَه إِلَى النَّبي ﷺ، قال:

(١) اللفظ لأَحمد.

<sup>(</sup>٢) تصحف في طبعتَي الرسالة، والمكنز (١٤٤٩) إلى: «عن مولى لآل الزبير؛ أَن الزبير بن العوام حدثه»، والصواب حذف: «أن الزبير بن العوام حدثه»، فهذا طريقٌ مُرسَلٌ، وورد على الصواب في طبعة عالم الكتب.

<sup>-</sup> قال ابن حَجَر: عَن إبراهيم بن خالد، عن رباح، عن مَعْمر، عن يحيى، عن يعيش، عن مولًى لآل الزبير بن العوام، عن النبي عليه، ولم يذكر «الزبير بن العوام». «أطراف المسند» (٢٣٨٩)، و «إتحاف المهرة» (٤٦٥٥).

ـ كما ورد على الصواب في «جامع المسانيد والسنن» ٢/ الورقة ١٨، وفي المطبوع منه ٤/ ٣٥٣ (٢٧٢٠).

«دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمَمِ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، وَهِيَ الْحَالِقَةُ، لاَ أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لاَ تَدْخُلُوا الجُنَّةَ حَتَّى تُوْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَفَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلامَ بَيْنَكُمْ "(1). السَّلامَ بَيْنَكُمْ "(1).

\* \* \*

٥ ٢ • ٤ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ قَالَ:

«مَنْ ضَمِنَ لِي سِتًّا ضَمِنْتُ لَهُ الْجُنَّةَ، قَالُوا: مَا هُنَّ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: إِذَا حَدَّثَ صَدَقَ، وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ أَدَّى، وَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ، وَحَفِظَ فَرْجَهُ، وَكَفَّ يَدَهُ، أَوْ قَالَ: لِسَانَهُ».

أُخرجه عَبد الرَّزاق (٢٠٢٠) عن مَعمر، عن أبي إِسحاق، فذكره (٢).

\_ فوائد:

\_ قال البوصيري: قال إسحاق بن رَاهُوْيَه: أَنبأَنا عَبد الرزَّاق، قال: أَنبأَنا مَعمر، عَن أَب إِسحاق، عن الزبير بن العوام، عن النَّبي ﷺ، قال: مَن ضَمِن لي سِتًّا ...، فذكره.

قال البوصيري: قال شيخُنا الحافظ أبو الفضل العسقلاني، يعني ابن حَجَر: هكذا رَواه إِسحاق في «مسند الزبير بن العوام»، وهكذا رَواه أَحمد بن منصور الرَّمادي، عن عَبد الرَّزاق.

ورَواه زُهير بن معاوية، وغير واحد، عَن أبي إِسحاق، عن الزبير بن عدي. ورَواه غيرهم عَن أبي إِسحاق، عن الزبير، غير منسوب.

فإن كان مَعمر حَفِظه، فهو صحيحُ الإِسناد، لكنه مُنقطِعٌ، وإِن كان زُهير حَفِظه، فهو مُعضَلُ. «إتحاف الخِيرَة الـمَهَرة» (١٦٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷۲٤)، وتحفة الأشراف (۳۲٤۸)، وأطراف المسند (۲۳۸۹)، ومجمع الزوائد ۸/ ۳۰، وإتحاف الجيرَة الـمَهَرة (۲۷۷۵)، والمطالب العالية (۲۲۹۹). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۱۹)، والبَيهَقي ۱/ ۲۳۲، والبَغَوي (۳۳۰۱).

<sup>(</sup>٢) إتحاف الخِيرَة المهَورة (١٦٢)، والمطالب العالية (٢٨٨٤).

عَنْ أَبِي يَحِيَى، مَولَى آلِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ رَسُولُ الله عَيَالَةِ:

«الْبِلاَدُ بِلاَدُ الله، وَالْعِبَادُ عِبَادُ الله، فَحَيْثُهَا أَصَبْتَ خَيْرًا فَأَقِمْ».

أَخرِجه أَحمد ١/١٦٦ (١٤٢٠) قال: حَدثنا يزيد بن عَبد رَبِّه، قال: حَدثنا بَقِية بن الوليد، قال: حَدثني أَبو سَعد الأَنصاري، عن أَبي الوليد، قال: حَدثني أَبو سَعد الأَنصاري، عن أَبي يَجيى، مَولَى آلِ الزُّبير بن العوَّام، فذكره (١).

#### \* \* \*

الله عَلَيْ: وَ مَولَى الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ:

«مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ العِبَادُ، إِلاَّ مُنَادٍ يُنَادِي: سَبْحَان الْمُلِكِ القُدُّوسِ<sup>(٢)</sup>»<sup>(٣)</sup>. - وفي رواية: «مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ، إِلاَّ مُنَادٍ يُنَادِي: سَبِّحُوا الـمَلِكَ الْقُدُّوسَ»<sup>(٤)</sup>.

أَخرجه عَبد بن مُحيد (٩٨) قال: حَدثني ابن أبي شَيبة. و «التِّرمِذي» (٣٥٦٩) قال: حَدثنا سُفيان بن وَكيع.

كلاهما (ابن أبي شَيبة، وسُفيان) عن عَبد الله بن نُمير، وزَيد بن الحُباب، عن مُوسى بن عُبيدة، عن مُحمد بن ثابت، عن أبي حَكِيم، مَولَى الزُّبير، فذكره (٥).

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٧٦٥)، وأطراف المسند (٢٣٩٠)، ومجمع الزوائد ٤/ ٧٢ و٥/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٢) في طبعة دار الغرب: «ما من صباح يصبح العبد فيه إلا ومناد ينادي: سبحوا الملك القدوس»، والمثبت عن نسخة الكروخي الخطية الورقة (٢٤٣/أ)، و«تحفة الأشراف» (٣٦٤٧)، وطبعة دار الصّدِيق، وفي نسخة دار الكتب المصرية الخطية، الورقة (٢٤٧/أ)، وطبعة الرسالة (٣٨٨٥): «إلا ومناد» بزياة الواو.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لعَبد بن مُميد.

<sup>(</sup>٥) المسند الجامع (٣٧٦٦)، وتحفة الأشراف (٣٦٤٧)، والمقصد العلي (١٦٣٣)، ومجمع الزوائد ١٠/ ٩٤، وإتحاف الجيرة الـمَهَرة (٦١٤٢)، والمطالب العالية (٣٤١٠). والحديث؛ أُخرجه البَيهَقي، في «شُعَب الإيهان» (١٠٢٤٦).

\_قال أبو عِيسى التّرمِذي: وهذا حديثٌ غريبٌ.

• أُخرِجه أَبو يَعلَى (٦٨٥) قال: حَدثنا أَبو خَيثمة، قال: حَدثنا هاشم بن القاسم، قال: حَدثنا حِزام بن إسماعيل العامري، عن موسى بن عُبيدة، عن أبي حَكيم، مَولَى الزُّبَير، عن الزُّبير بن العَوام، قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ، إِلاَّ صَارِخٌ يَصْرُخُ: أَيُّهَا الْخَلاَئِقُ، سَبِّحُوا الْقُدُّوسَ».

ليس فيه: «مُحمد بن ثابت».

# \_ فوائد:

\_قال عليّ ابن المَدِيني: رواه موسى بن عُبيدة، عن مُحمد بن ثابت بن شُرَحبيل، من بني عَبد الدار، ولا أعلم رَوى عنه إلا موسى بن عُبيدة.

ورواه عن أبي حَكيم مولى (الزبير)، ولا أُحد رَوى عَن أبي حَكيم هذا إِلا مِن هذا الطريق. «العلل» (٢٢٣).

#### \* \* \*

# ٤٠١٨ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ؛

« ﴿ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ﴾ قَالَ: بِنَخْلَةَ (١)، وَرَسُولُ الله ﷺ يُسَامً الْعِشَاءَ الآخِرَةَ ﴿ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴾ ».

قال سُفيان: اللِّبَدُ: بَعضُهُم على بَعضٍ، كاللِّبَدِ بَعضُهُ على بَعضٍ.

أَخرجه أَحمد ١/١٦٧ (١٤٣٥) قال: حَدثنا سُفيان، قال عَمرو: وسَمِعتُ عِكرمة؛ ﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ﴾، وقُرِئَ على سُفيان (٢): عن الزُّبير، فذكره (٣).

#### \* \* \*

(١) اسم لموضع قريب من مَكَّة.

<sup>(</sup>٢) فَسَّره ابن حَجَر، قال: وقُرئ على سُفيان، يَعنِي مَرَّةً أُخرى، يَعنِي بسنده إلى عِكرمة، عن الزُّبير، به. «أطراف المسند».

<sup>(</sup>٣) أطراف المسند (٢٣٩٤)، ومجمع الزوائد ٧/ ١٢٩، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٥٨٧٨).

١٩٠١٩ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: يَا أَبَتِ، مَا لِيَ لاَ أَسْمَعُكَ تُكَدِّثُ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، كَمَا أَسْمَعُ ابْنَ مَسْعُودٍ، وفُلاَنًا وفُلاَنًا؟ فَقَالَ:

«أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقْهُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ ثَكِدِّثَ عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، كَمَا يُحَدِّثُ عَنْهُ أَصْحَابُهُ؟ قَالَ: أَمَا وَالله، لَقَدْ كَانَ لِي ثَكَدِّثَ عَنْهُ أَصْحَابُهُ؟ قَالَ: أَمَا وَالله، لَقَدْ كَانَ لِي مِنْهُ وَجُهٌ وَمَنْزِلَةٌ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٢).

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ٨/ ٢٧٥(٢٦٧٦) قال: حَدثنا غُندَر، عن شُعبة، عن جامع بن شَدَّاد. و «أَحمد» ١/ ١٦٥(١٤١٨) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة، عن جامع بن شَدَّاد. و في ١/ ١٦٦(١٤٢٨) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن بن مَهدي، قال: حَدثنا شُعبة، عن جامع بن شَدَّاد. و «البُخاري» (١٠٧) قال: حَدثنا أَبو الوليد، قال: حَدثنا شُعبة، عن جامع بن شَدَّاد. و «ابن ماجة» (٣٦) قال: حَدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، و مُحمد بن بَشار، قالا: حَدثنا غُندَر، مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة، عن جامع بن شَدَّاد، أبي صَخرة. و «أبو داؤد» (١٥٦١) قال: حَدثنا عَمرو بن عَون، قال: أَخبَرنا (ح) وحَدثنا مُسدَّد، قال: حَدثنا خالد، الـمَعنَى، عن بَيان بن بِشر. قال مُسدَّد: أبو بِشر، عن وَبَرة بن عَبد الرَّحَن. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (١٩٨٥) قال: أخبَرنا مُحمد بن عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا خالد، عن شُعبة، قال: أَخبَرني جامع بن شَدَّاد. و «أبو يَعلَى» (٢٦٧) قال: حَدثنا خالد، عن شُعبة، قال: أَخبَرني جامع بن شَدَّاد. و «أبو يَعلَى» (٢٦٧) قال: حَدثنا خالد، عن شُعبة، عن جامع بن شَدَّاد. و في (٢٧٤) قال: حَدثنا وَهب بن بَقِية الواسطي، شُعبة، عن جامع بن شَدَّاد. و في (٢٧٤) قال: حَدثنا وَهب بن بَقِية الواسطي، وإسحاق، قالا: حَدثنا خالد بن عَبد الله، عن بَيان، عن وَبَرة.

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي داوُد.

كلاهما (جامع، ووَبَرة) عن عامر بن عَبد الله بن الزُّبير، عن أبيه، فذكره(١).

٠٢٠ ٤ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ قُولُ:

«مَنْ حَدَّثَ عَنِّي كَذِبًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».

أُخرِجه الدَّارِمي (٢٤٤) قال: أُخبَرنا عَبد الله بن صالح، قال: حَدثني اللَّيث، قال: حَدثني اللَّيث، قال: حَدثني يزيد بن عَبد الله بن عُمر بن عَبد الله بن عُروة، عن عَبد الله بن عُروة، عن عَبد الله بن الزُّبير، فذكره (٢).

#### \* \* \*

٢١ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ عَبد الله بْنُ الزُّبِيرِ لأَبِيهِ: يَا أَبَتِ، حَدثني عَنْ رَسُولِ الله ﷺ حَتَّى أُحَدِّثَ عَنْكَ، فَإِنَّ كُلَّ أَبْنَاءِ الصَّحَابَةِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

(يَا بُنَيَّ، مَا مِنْ أَحَدٍ صَحِبَ رَسُولَ الله عَلَيْ بِصُحْبَةٍ، إِلاَّ وَقَدْ صَحِبْتُهُ مِثْلُهَا، أَوْ أَفْضَلَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ يَا بُنَيَّ، أَنَّ أُمَّكَ أَسْمَاء بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ كَانَتْ تَحْتِي، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِّي صَفِيَّةُ بِنْتُ وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمِّي صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ المُطَّلِب، وَأَبُو طَالِب، وَالْعَبَّاسُ، عَبْدِ المُطَّلِب، وَأَبُو طَالِب، وَالْعَبَّاسُ، وَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ إَبْنُ خَوالِي مَمْزَةُ بِنْ عَبْدِ المُطَّلِب، وَأَبُو طَالِب، وَالْعَبَّاسُ، وَأَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ خَويلِد، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِيجَةً بِنْتُ خُويلِد، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ عَمَّتِي خَدِيجَةُ بِنْتُ خُويلِد، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَعْتِي خَدِيجَةً بِنْتُ وَعُلِدٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ عَلِيدٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَمَّهُ عَلِيدٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَمْهُ عَلِيدٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَمَّهُ عَلِيدٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أَمَّهُ عَلِيدٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ عَلِيدٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ عَلِيدٍ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ أُمَّهُ وَعَنْ وَهُو فَالَةُ بِنْتُ وَهُبِ بُنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَأَنَّ أَمَّ صَفِيَّةَ وَحَمْزَةَ هَالَةُ بِنْتُ وَهُبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَأَنَّ أُمَّ صَفِيَّةَ وَحَمْزَةَ هَالَةُ بِنْتُ وَهُبِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷٦۷)، وتحفة الأشراف (٣٦٢٣)، وأطراف المسند (٢٣٧٥). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (١٨٧)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٠٣)، والبَزَّار (٩٧٠ و٩٧١).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٦٧). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني، في «الأوسط» (٨٧٨١).

عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَلَقَدْ صَحِبْتُهُ بِأَحْسَنِ صُحْبَةٍ، وَالْحَمْدُ لله، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ وَعَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ، وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ وَعَبْدَهُ مِنَ النَّارِ».

أخرجه ابن حِبَّان (٢٩٨٢) قال: أُخبَرنا مُحمد بن إِسحاق بن إِبراهيم، مَولَى ثَقيف، قال: حَدثنا عَتيق بن يَعقوب، قال: تَقيف، قال: حَدثني أَبِي، قال: حَدثني الزُّبير بن خُبيب بن ثابت بن عَبد الله بن الزُّبير، عن هِشام بن عُروة، عن أَبيه، فذكره (١).

#### \* \* \*

١٤٠٢٢ - عَنْ أُمِّ عَطَاءٍ، مَوْ لاَةِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ يَقُولُ:

أَلْكُ اللّهُ عَبْدُ مَنَافِ، إِنِّي نَذِيرٌ، فَجَاءَتُهُ قُرُيشٌ، فَحَذَّرَهُمْ، وَأَنْذَرَهُمْ، فَقَالُوا: قُبَيسٍ: يَا آلَ عَبْدِ مَنَافِ، إِنِّي نَذِيرٌ، فَجَاءَتُهُ قُرُيشٌ، فَحَذَّرَهُمْ، وَأَنْذَرَهُمْ، فَقَالُوا: تَزْعُمُ أَنَكَ نَبِيٍّ يُوحَى إِلَيْكَ، وَأَنَّ سُلَيُهَانَ سُخَّرَ لَهُ الرِّيحُ وَالْجِبَالُ، وَأَنَّ مُوسَى سُخَّرَ لَهُ الرَّيحُ وَالْجِبَالُ، وَأَنَّ مُوسَى سُخَّرَ لَهُ الْبَحْرُ، وَأَنَّ عَسَى كَانَ يُحْيِي المَوْتَى، فَنَرْرَعَ وَنَأْكُلَ، وَإِلاَّ فَاذُعُ اللهُ أَنْ يُعْيَى لَنَا مَوْتَانَا لَا الأَرْضَ أَمْهَارًا، فَتَتَّخِذَهَا مَحَارِثَ، فَنَرْرَعَ وَنَأْكُلَ، وَإِلاَّ فَادُعُ اللهُ أَنْ يُعْيَى لَنَا مَوْتَانَا فَنْكُلِمُهُمْ، وَيُكلِّمُونَا، وَإِلاَّ فَادْعُ اللهُ أَنْ يُصَيِّرَ هَذِهِ الصَّخْرَةَ الَّتِي ثَعْتَكَ ذَهَبًا، فَنَنْحَتَ مَنْكُلِمُهُمْ، وَيُكلِّمُونَا، وَإِلاَّ فَادْعُ اللهُ أَنْ يُصَيِّرَ هَذِهِ الصَّخْرَةَ الَّتِي ثَعْتَكَ ذَهَبًا، فَنَنْحَتَ مَنْكُلُمُهُمْ، وَيُكلِّمُونَا، وَإِلاَّ فَادْعُ اللهُ أَنْ يُصَيِّرَ هَذِهِ الصَّخْرَةَ الَّتِي ثَعْتَكَ ذَهَبًا، فَنَنْحَتَ مَنْكُلُمُ هُمْ وَيُكلِمُهُمْ، وَيُكلِمُ وَيُكلِمُ فَلَمُ اللهُ وَلَيْ عَنْهُ، قَلَلْ وَلَعْ اللهُ الْمُوتَى عَنْهُ، قَالَ: وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لَقَدْ أَعْطَانِي مَا مَوْلُولُكُمْ، وَيَشُلُمُ مُ وَيَشُلُمُ مُ وَيَشُلُكُمْ، وَيَثِنَ أَنْ يُكِلِكُمْ إِلَى مَا اخْتَرْتُ بُقِ مِنْ مُؤْمِنُكُمْ، وَيَشُلُوا عَنْ بَابِ الرَّمْقِي إِلَى مَا اخْتَرْتُهُ مُولِي اللهُ وَلُولُ اللهُ يَعْدَرُكُمْ مَا الْعَلَيْنَ، فَتَرْلُتَ إِللهَ هَا لَكُمُ مَا أَنْ مُكَلِكُمْ وَلَكَ اللهَ وَلُولُولُ اللهَ وَلُولُ اللّهُ وَمُنَكُمْ اللهَ الْمَوْتَى اللّهُ وَلُكَ اللّهُ اللّهُ وَلُولُ أَنْ كُنْرَكُمْ عَذَابًا لا يُعَلِّينَ هُولُولُ مَنَ الْعَالِينَ، فَتَرْلُتُ الْعَلَى اللّهُ وَلُولُ أَنْ كُنُولُ اللّهُ الْمُولُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ اللّهُ وَلُولُ اللّهُ وَلُولُولُ الللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللهُ الللللللهُ الللللللهُ الللللهُ الللللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ ال

<sup>(</sup>١) والحديث؛ أخرجه أبو نعيم، في «معرفة الصحابة» (٤٤٢).

أُخرجه أَبو يَعلَى (٦٧٩) قال: حَدثنا مُحمد بن إِسهاعيل بن علي الأَنصاري، قال: حَدثنا خَلف بن تَميم المِصِّيمي، عن عَبد الجَبار بن عُمر الأَيلي، عن عَبد الله بن عَطاء بن إبراهيم، عن جَدَّته أُم عَطاء، مَولاَة الزُّبير بن العَوام، فذكرته (١).

#### \* \* \*

٢٠ ٢٠ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلِمَةَ، أَوْ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَوْ عَنِ الزُّ بَيْرِ، قَالَ:

«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْطُبُنَا، فَيُذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ الله، حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، وَكَأْنَهُ نَذِيرُ قَوْم، يُصَبِّحُهُمُ الأَمْرُ غُدُوةً، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ، لَمْ يَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا، حَتَّى يَرْتَفِعَ عَنْهُ»(٢).

أُخرِجه أَحمد ١/ ١٦٧ (١٤٣٧) قال: حَدثنا كَثير بن هِشام. و «أَبو يَعلَى» (٦٧٧) قال: حَدثنا مُوسى بن مُحمد بن حَيَّان، قال: حَدثنا عَبد الصَّمد.

كلاهما (كثير، وعَبد الصَّمد) عن هِشام بن أبي عَبد الله الدَّستُوائيّ، عن أبي الزُّبير، عن عَبد الله بن سَلِمة، أو سَلَمة، قال كَثير: وحفظى سَلِمة، فذكره (٣).

\_ في رواية عبد الصمد: عن هِشام بن أبي عَبد الله الدَّستُوائيّ، عن أبي الزُّبير، عن عَبد الله بن سَلِمة، عَن الزُّبير، ليس فيه: «على».

# \_ فو ائد:

\_ قال عَبد الله بن أَحمد بن حَنبل: سأَلتُ أبي عن حَديث هِشام الدَّستُوائيّ، عن أبي الزُّبير، عن عَبد الله بن سَلِمة، عن عليّ، أو الزبير، قال: كانَ النبي ﷺ يخطبنا، فيُذكرنا بأيام الله.

<sup>(</sup>۱) المقصد العلي (۱۱۸۸)، ومجمع الزوائد ٧/ ٨٥، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٧٧٤ و ٦٤٨٩)، والمطالب العالية (٣٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٧٤)، وأطراف المسند (٢٣٩٣)، والمقصد العلي (١٧٣٢)، ومجمع الزوائد ٢/ ١٨٨.

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني، في «الأوسط» (٢٦٣٤).

فقال أبي: ما أُراه عَبد الله بن سَلِمة الذي حَدَّث عنه عَمرُو بن مُرَّة، أَظنه رجُلاً آخر. «العلل ومعرفة الرجال» (٥٧٣٩).

#### \* \* \*

٤٠٢٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ؛

«أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهَا كِلاهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَنصَارِيُّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَنصَارِيُّ وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ، فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، ثُمَّ قَالَ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ اللهَ عَتَى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ».

فَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ عَلِيْهِ حِينَئِدٍ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى النَّبِيُّ عَلِيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ، أَرَادَ فِيهِ سَعَةً لَهُ وَلِلأَنصَارِيِّ، فَلَيَّا أَحْفَظَ الأَنصَارِيُّ رَسُولَ الله عَلَيْةِ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيح الْحُكْم.

قَالَ عُرْوَةُ: فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتِ إِلاَّ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ (١).

أُخرِجه أَحمد ١/ ١٦٥ (١٤١٩)، والبُّخاري (٢٧٠٨) كلاهما عن أبي اليهان، قال: أُخبَرنا شُعيب، عن الزُّهْري، قال: أُخبَرني عُروة بن الزُّبير، فذكره.

• أخرجه البُخاري ٣/ ١٤٦ (٢٣٦١) قال: حَدثنا عَبدَان، قال: أَخبَرنا عَبد الله، قال: أَخبَرنا عَبد الله، قال: أَخبَرنا مَعمر. وفي (٢٣٦٢) قال: حَدثنا مُحمد، قال: أَخبَرنا مَحمد، قال: أَخبَرنا مُحمد بن ابن جُرَيج. وفي ٦/ ٥٨ (٤٥٨٥) قال: حَدثنا علي بن عَبد الله، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: أَخبَرنا مَعمر.

كلاهما (مَعمر، وابن جُرَيج) قال مَعمر: عن الزُّهْري، وقال ابن جُرَيج: حَدثني ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبير، أَنه حَدَّثه؛

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٤١٩).

«أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحُرَّةِ، يَسْقِي بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، فَأَمَرَهُ بِالمَعْرُوفِ(١)، ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: فَقَالَ الأَنصَارِيُّ: أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجُهُ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ، يَرْجِعَ المَاءُ إِلَى الجُدْرِ».

وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ.

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله، إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ: فَقَدَّرَتِ الأَنصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: اسْقِ، ثُمَّ احْبِسْ، حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ، وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: خَاصَمَ الزُّبَيْرُ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ، فِي شَريحِ مِنَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الرَّاءَ إِلَى جَارِكَ، فَقَالَ الأَبْقِ يَا ثُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الرَّاءَ إِلَى جَارِكَ، فَقَالَ الأَنصَارِيُّ: يَا رَسُولَ الله، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ احْبِسِ الرَّاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ، ثُمَّ أَرْسِل الرَاءَ إِلَى جَارِكَ».

وَاسْتَوْعَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، فِي صَرِيَحِ الحُكْمِ، حِينَ أَحْفَظَهُ الأَنصَارِيُّ، كَانَ أَشَارَ عَلَيْهِمَا بأَمْرِ لَكُمَّا فِيهِ سَعَةٌ.

قَالَ الزُّبَيْرُ: فَهَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾»(٣).

بدايته مرسلٌ من رواية عُروة، إلى قوله: قال الزُّبير.

• وأُخرِجه أُحمد ٤/٤ (١٦٢١٥) قال: حَدثنا هاشم بن القاسم. و «عَبد بن مُعيد» (٥١٩) قال: حَدثنا مُعيد» (٥١٩) قال: حَدثنا عُبد الله بن يُوسُف. و «مُسلم» ٧/ ٩٠ (٦١٨٣) قال: حَدثنا قُتيبة بن سَعيد (ح)

<sup>(</sup>١) قال ابن حَجَر: «فأمره بالمعروف»، هي جملة معترضة من كلام الراوي. «فتح الباري» ٥/ ٣٦.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبُخاري (٢٣٦٢).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للبُخاري (٤٥٨٥).

وحَدثنا مُحمد بن رُمح. و «ابن ماجة» (١٥ و ٢٤٨٠) قال: حَدثنا مُحمد بن رُمح بن السُهاجر المِصري. و «أبو داود» (٣٦٣٧) قال: حَدثنا أبو الوليد الطَّيالسي. و «التِّرمِذي» (٣٠٢٥ و ٣٠٢٧) قال: حَدثنا قُتيبة. و «النَّسائي» ٨/ ٢٤٥، وفي «الكُبرى» (٩٢٥ و٩٣٦ و ١١٠٤) قال: حَدثنا قُتيبة. و «أبو يَعلَى» (١٨١٤) قال: حَدثنا زُهير، قال: حَدثنا هاشم بن القاسم. و «ابن حِبَّان» (٢٤) قال: أَخبَرنا أبو خَليفة، قال: حَدثنا أبو الوليد.

خمستهم (هاشم، وأبو الوليد الطَّيالسي، وعَبد الله بن يُوسُف، وقُتيبة، وابن رُمح) عن اللَّبير، أَنَّ عَبد الله بن الزُّبير حَدَّثه؛

«أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فِي شِرَاجِ الْحُرَّةِ النِّهِ يَسْفُونَ بِهَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنصَارِيُّ: سَرِّحِ الهَاءَ يَمُرُّ، فَأَبَى عَلَيْهِمْ، فَاخْتَصَمُوا عَنْدَ رَسُولِ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الهَاءَ إِلَى عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ لِلزُّبَيْرِ: اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الهَاءَ إِلَى عَنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، قُمَّ أَرْسِلِ الهَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَغَضِبَ الأَنصَارِيُّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجْهُ نَبِي الله ﷺ، ثُمَّ قَالَ: يَا زُبَيْرُ، اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الهَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ».

فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله، إِنِّي لأَحْسِبُ هَذِهِ الآيةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا﴾ (١).

زاد فيه: «عَبد الله بن الزُّبير»(٢).

\_قال أبو عَبد الله البُخاري: ليس أحدٌ يذكر عُروة، عن عَبد الله، إِلاَّ اللَّيث فقط.

\_ وقال أبو عِيسى التِّرمِذي (١٣٦٣): هذا حَديثٌ حَسنٌ، وروى شُعيب بن أبي حَمزة، عن الزُّهري، عن عُروة بن الزُّبير، عن الزُّبير، عن الزُّبير.

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۷۵۲ و۳۷۵۳ و۷۹۹۰)، وتحفة الأشراف (۳۲۳۰ و۳۲۳ و۲۷۰۰)، وأطراف المسند (۲۳۸۰ و۳۱۶۰).

وَالْحَدَّيث؛ أَخرِجه البزار (٩٦٩)، والطَّبراني (١٤٨٤٣)، والبَيهَقي ٦/ ١٥٣ و ١٠٦/١٠، والبَغَوى (٢١٩٤).

ورواه عَبد الله بن وَهب، عن اللَّيث، ويُونُس، عن الزُّهْري، عن عُروة، عن عَبد الله بن الزُّبير، نَحْوَ الحديثِ الأول.

\_ وقال أيضًا (٣٠٢٧): سَمِعتُ مُحَمدًا (يعني ابن إِسهاعيل البُخاريَّ) يقول: قد روى ابن وَهب هذا الحديث، عن اللَّيث بن سَعد، ويُونُس، عن الزُّهري، عن عُروة، عن عَبد الله بن الزُّبير، نَحْوَ هذا الحديث، وروى شُعيب بن أبي حَمزة، عنِ الزهري، عن عُروة، عن الزُّبير، ولم يذكر: «عن عَبد الله بن الزُّبير».

• وأُخرجه النَّسائي ٨/ ٢٣٨، وفي «الكُبرى» (٥٩٢٤) قال: أُخبَرنا يُونُس بن عَبد الأُعلى، والحارث بن مِسكين، قراءة عليه، وأَنا أَسمع، عن ابن وَهب، قال: أُخبَرني يُونُس بن يزيد، واللَّيث بن سَعد، عن ابن شِهاب، أَن عُروة بن الزُّبير حَدَّثه، أَنَّ عَبد الله بن الزُّبير حَدَّثه، عن الزُّبير بن العَوام؛

«أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنصَارِ، قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ، كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا النَّخْلَ، فَقَالَ الأَنصَارِيُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَعَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ اسْقِ يَا زُبَيْرُ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ، فَعَرْبِ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ؛ اسْقِ يَا زُبَيْرُ، الله عَلَيْهِ، أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟! فَتَلَوَّنَ وَجُهُ وَسُولِ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ الْحِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ». وَسُولِ الله عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا زُبَيْرُ، اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الجُدْرِ».

فَاسْتَوْفَى رَسُولُ الله عَيْنَ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ، وَكَانَ رَسُولُ الله عَيْنَ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بَرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنصَارِيِّ، فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ الله عَيْنَ الأَنصَارِيُّ، المَّنوْفَى لِلزُّبَيْرِ جَقَّهُ فِي صَرِيح الْحُكْم.

قَالَ الزُّبَيْرُ: لاَ أَحْسَبُ هَذِهِ الآيةَ أُنْزِلَتْ إِلاَّ فِي ذَلِكَ: ﴿فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾.

وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ (١). زاد فيه: «عن الزُّبير بن العَوام»(١).

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي ٨/ ٢٣٨.

# \_ فوائد:

\_ قال ابن حَجَر: وإِنَّمَا صَحَّحَه البُخاري، مع هَذا الاختِلاف، اعتِمادًا على صِحَّة سَماع عَبد الله بن الزُّبير مِن النَّبيّ ﷺ، فكيفَما دارَ فهو على ثِقَة. «فتح الباري» ٥/ ٣٥.

\_ وقال أبو حاتم الرَّازي: أَخطأ ابن وَهب في هذا الحديثِ، اللَّيث لاَ يقول: عن الزُّبير.

قال ابن أبي حاتم: إِنَّمَا يقول اللَّيثُ: عنِ الزُّهْري، عن عُروة، أَن عَبد الله بن الزُّبير حَدَّثه، أَن رجُلاً مِن الأَنصار خاصم الزُّبير. «علل الحديث» (١١٨٥).

\_وقال الدَّارقُطني: هو حديثٌ يَرويه الزُّهْري واختُلِفَ عنه؛

فرواه ابن أُخي الزُّهْري، عَن الزُّهْري عن عُروة، عن عَبد الله بن الزبير.

قال ذلك ضرار بن صرد، عن الدَّرَاوَردي، عَن ابن أَخي الزُّهْري.

وكذلك قال ابن وَهب، عن يُونُس بن يزيد، والليث بن سَعد، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن ابن الزبير، عن الزبير.

وقال غيره، عن الليث بن سَعد، عَن الزُّهْري، عَن عُروة، عَن ابن الزبير؛ أَن رجلاً خاصم الزبير عند النَّبي ﷺ.

جعلوه من مسند عَبد الله بن الزبير، عنِ النَّبي عَيَّا اللهِ

ورواه شُعيب بن أبي حمزة، ومُحمد بن أبي عتيق، وابن جُرَيج، ومَعْمر وعُمر بن سَعيد، عن الزُّهْري، عَن عُروة، عن الزبير.

لم يذكروا فيه عَبد الله بن الزبير.

وكذلك قال شَبيب بن سَعيد عن يُونُس، وتابعه أحمد بن صالح وحرملة، عَن ابن وَهب، عن يُونُس.

وهو المحفوظ عن الزُّهْري، والله أعلم. «العلل» (٢٦٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أُخرجه ابن الجارود (١٠٢١)، من طريق عَبد الله بن وهب.

# الجهاد

٥ ٢ • ٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «غَدْوَةٌ، أَوْ رَوْحَةٌ، فِي سَبِيل الله، خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».

أُخرِجه أَبو يَعلَى (٦٧٨) قال: حَدثنا إِبراهيم بن سَعيد الجَوْهَري، قال: حَدثنا حُسين بن مُحمد، قال: حَدثنا عَمرو بن صَفوان الـمُزَني، قال: أَخبَرنا عُروة بن الزُّبير، فذكره (١).

# \_ فوائد:

\_ وأُخرجه العُقَيلي، في «الضعفاء» ٢١٧/٤، في ترجمة عَمرو بن صَفوان، وقال: عَمرو بن صَفوان بن عَبد الله الـمُزَني، عن عُروة بن الزُّبر، ولا يُتَابَعُ على حديثه، ولا يُعرف بنقل الحديث.

وقال: وهذا المتن يُروَى من غير هذا الوجه بأسانيد جِيادٍ.

#### \* \* \*

٢٦ - عَنِ الحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: أَلاَ أَقْتُلُ لَكَ عَلِيًّا؟ قَالَ: لاَ، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ؟ قَالَ: أَلْحُقُ بِهِ فَقَالَ: لاَ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

﴿إِنَّ الإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ »(٢).

( ﴿ ﴾ وَ فِي رواية: ﴿ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ الزُّبِيْرَ، فَقَالَ: أَقْتُلُ عَلِيًّا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَكَيْفَ تَفْعَلُ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي سَمِعْتُ وَكَيْفَ تَفْعَلُ؟ قَالَ الزُّبَيْرُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: قَيَّدَ الإِيمَانُ الْفَتْكَ، لاَ يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) المقصد العلي (۹۰۷)، ومجمع الزوائد ٥/ ٢٨٥، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٤٣٧١)، والمطالب العالية (١٩٥١).

والحديث؛ أُخرجه البَزَّار (٩٨٧).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) تَصَحَّف في طبعتَيْ «الـمُصَنَّف» لعبد الرَّزاق، إلى: «أقتل»، وأثبتناه عن «الـمُصَنَّف»، لابن أبي شَيبة» (٣٨٥٩١ و٣٨٩٦٨)، و«مسند أحمد» ١/١٦٦ (٢٤٢١ و١٤٢٧)، إذ أخرجاه من طريق الحسن، على الصواب.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لعبد الرَّزاق.

أخرجه عَبد الرَّزاق (٩٦٧٦) عن ابن جُرَيج، قال: أَخبَرني إِسهاعيل بن مُسلم. و «ابن أبي شَيبة» ١٥/ ٩٨٩١ (٣٨٩٦٨) و ١٥/ ٢٧٩ (٣٨٩٦٨) قال: حَدثنا مُسلم، عن عَوف. و «أَحمد» ١/ ١٦٦ (١٤٢٦) قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا المُبارك. وفي (١٤٢٧) قال: حَدثنا يزيد بن هارون، قال: أَنبأنا مُبارك بن فَضالة. وفي ١/ ١٦٧ (١٤٣٣) قال: حَدثنا إِسهاعيل، قال: حَدثنا أبوب.

أربعتهم (إسماعيل بن مُسلم، وعَوف الأعرابي، ومُبَارك، وأيوب السَّخْتِياني) عن الحَسن البَصري، فذكره (١).

- في رواية إسماعيل بن مُسلم، قال: حسبتُ أَنه، عن الحسن.

• أَخرِجه عَبد الرَّزاق (٩٦٧٧) عن مَعمر، عن قَتادة، نَحوَهُ، قال: الإِيمانُ قَيَّدَ الفَتكَ، لاَ يَفتِكُ مُؤمنٌ.

#### \* \* \*

٢٧ - ٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ:

«لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرٍ عُبَيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَهُوَ مُدَجَّجٌ، لاَ يُرَى مِنْهُ إِلاَّ عَيْنَاهُ، وَهُوَ يُكْنَى أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ، فَعَالَ: أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرِشِ، فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ بِالْعَنَزَةِ، فَطَعَنْتُهُ فِي عَيْنِهِ، فَهَاتَ».

قَالَ هِشَامٌ (٢): فَأُخْبِرْتُ أَنَّ الزُّبَيْرَ قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدْ وَضَعْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ، ثُمَّ مَطَّأْتُ، فَكَانَ الجُهْدُ أَنْ نَزَعْتُهَا، وَقَدِ انْثَنَى طَرَفَاهَا.

قَالَ عُرْوَةُ (٣): فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا رَسُولُ الله ﷺ، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ، أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا أَبو بَكر، فَأَعْطَاهُ، فَلَمَّا قُبِضَ أَبو بَكْرٍ، سَأَلَمَا إِيَّاهُ عُمَرُ، فَأَعْطَاهُ

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۲۰۷۱)، وتحفة الأشراف (۲۳۸۲)، ومجمع الزوائد ۱/۹۲، وإتحاف الخِيرَة السَمَهَرة (۱۰۸).

والحديث؛ أُخرجه العدني، في «الإيمان» (٨١).

<sup>(</sup>٢) من هنا وقع انقطاع في الإِسناد، لجهالة مَن حَدَّث هِشام بن عُروة.

<sup>(</sup>٣) ومن هنا، الحديث مُرسَلُ، إذ لم يذكر عُروة مِمَّن سَمِعَه.

إِيَّاهَا، فَلَيَّا قُبِضَ عُمَرُ، أَخَذَهَا، ثُمَّ طَلَبَهَا عُثان مِنْهُ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا، فَلَيَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، وَقَعَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ. عُثْمَانُ، وَقَعَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ.

أُخرجه البُخاري (٣٩٩٨) قال: حَدثني عُبيد بن إِسهاعيل، قال: حَدثنا أَبو أُسامة، عن هِشام بن عُروة، عن أَبيه، فذكره (١١).

#### \* \* \*

٤٠٢٨ - عَنْ عِكْرِمَةً، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاس، قَالَ:

«شُجَّ النَّبِيُّ عَلَيْ فَي وَجْهِهِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَذَلِقَ مِنَ الْعَطَشِ، حَتَّى جَعَلَ يَقَعُ عَلَى رُكْبَيَهِ، وَتَركَهُ أَصْحَابُهُ، فَجَاءَ أُبِيُّ بْنُ خَلَفٍ يَطْلُبُهُ بِدَمِ أَنَّهُ نَبِيُّ، فَلْيَبْرُزْ لِي، فَإِنَّهُ إِنْ (٢) أَخِيهِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَقَالَ: أَيْنَ هَذَا الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، فَلْيَبْرُزْ لِي، فَإِنَّهُ إِنْ (٢) أَخِيهِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْقَة : أَعْطُونِي الْحُرْبَة، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَبِك حَرَاكُ ؟ فَقَالُ : إِنِّي قَدِ اسْتَسْقَيْتُ اللهَ دَمَهُ، فَأَخَذَ الْحُرْبَة، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنه، وَمِك حَرَاكُ ؟ فَقَالُ : إِنِّي قَدِ اسْتَسْقَيْتُ اللهَ دَمَهُ، فَأَخَذَ الْحُرْبَة، ثُمَّ مَشَى إِلَيْهِ فَطَعَنه، فَصَرَعَهُ عَنْ دَابَّتِهِ، وَحَمَلَهُ أَصْحَابُهُ فَاسْتَنْقَذُوهُ، فَقَالُوا لَهُ: مَا نَرَى بِكَ بَأْسًا، قَالَ: إِنَّهُ قَدِ اسْتَسْقَى الله وَمِكَ أَنْ مَا نَرَى بِكَ بَأْسًا، قَالَ: إِنَّهُ قَدِ اسْتَسْقَى الله وَمِي، إِنِّ لأَجِدُ هَا مَا لَوْ كَانَتْ عَلَى رَبِيعَةَ وَمُضَرَ لَوسِعَتْهُمْ (٣).

أُخرِجه ابن أَبِي شَيبة ٥/ ٣٣١(١٩٨١) و١٤/ ٣٠٤(٣٧٩٣) قال: حَدثنا مُحمد بن مَروان البَصري، عن عُهارة بن أَبِي حَفصة، عن عِكرِمة (١٤)، فذكره.

«مُرسَلُّ».

• قال ابن أبي شَيبة ١٤/٤٠٤(٣٧٩٤٠): حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة، عن هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن الزُّبير، مثله.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٧٧٢)، وتحفة الأشراف (٣٦٣٩).

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع إلى: «إنه»، وهو على الصواب في طبعة الرشد (٣٧٧٨١).

<sup>(</sup>٣) لفظ (٣٧٩٣٩).

<sup>(</sup>٤) قوله: «عن عِكرمة» لم يرد في الموضع الأول (١٩٨١٩)، في الطبعات الثلاث، دار القبلة، والرُّشد (١٩٧١)، والفاروق (١٩٨٠٦).

٤٠٢٩ - عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:

«ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ بِمِئَةِ سَهْم».

أُخرِجه البُخاري (٤٠٢٧) قال: حَدثني إِبراهيم بن مُوسى، قال: أُخبَرنا هِشام، عن مَعمر، عن هِشام بن عُروة، عن أَبيه، فذكره (١١).

\* \* \*

٠٣٠ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: «كُنْتُ مِمَّنْ يَعْتَرِيهِ النُّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ» (٢).

أُخرجه ابن أَبِي شَيبة ٥/ ١ أ٣(١٩٧٤٣) قال: حَدثنا عفان. و«البزار» (٩٨٣) قال: حَدثنا عَبد الواحد بن غِياث.

كلاهما (عفان، وعَبد الواحد) عن حَماد بن سَلَمة، عن هِشام بن عُروة، عن أبيه، فذكره.

\* \* \*

٤٠٣١ - عَنْ أَنس، عَنْ أَبِي طَلْحَةً، قَالَ:

«رَفَعْتُ رَأْسِي يَوْمَ أُحُدٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ، وَمَا مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ أَحَدُ إِلاَّ يَمِيدُ عَتَ حَجَفَتِهِ مِنَ النُّعَاسِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا ﴾ "".

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ٥/ ٣٤٨ (١٩٨٩٢) قال: حَدثنا عفان. و «التِّرمِذي» (٣٠٠٧) قال: حَدثنا عَبد بن مُحيد، قال: حَدثنا رَوح بن عُبادة. و «أَبو يَعلَى» (١٤٢٢) قال: حَدثنا عَبد الواحد بن غِياث أَبو بَحر.

ثلاثتهم (عفان، ورَوح، وعَبد الواحد) عن حَماد بن سَلَمة، عن ثابت، عن أُنس، فذكره (٤٠).

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٧٧١)، وتحفة الأشراف (٣٦٣٧).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبزار، وأثبتناه، لأَن ابن أبي شيبة لم يذكر لفظ الزبير، وأَحَاله على حديث أنس، عن أبي طَلحة، قال: كُنتُ فِيمَن أُنزِلَ عَليهِ النُّعاسُ يومَ أُحُدٍ.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٤) يأتي، إِن شاء الله تعالى، بتهامه، ورواياته، في مسند أبي طلحة الأنصاري، رضي الله عنه.

\_ أخرجه ابن أبي شَيبة ٥/ ٣٤٨ (١٩٨٩٣) قال: حَدثنا عفان. و «التِّرمِذي» (١٤٢٣م) قال: حَدثنا عَبد بن مُميد، قال: حَدثنا رَوح بن عُبادة. و «أَبو يَعلَى» (١٤٢٣) قال: حَدثنا أَبو بَحر.

ثلاثتهم (عفان، ورَوْح، وأَبو بَحر عَبد الواحد بن غِياث) عن حَماد بن سَلَمة، عن هِشام بن عُروة، عن أَبيه، عن الزبير، مثله(١).

\_ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

#### \* \* \*

٣٢٠ ٤ - عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الزُّبَيْرِ، يُقَالَ لَهُ: يَخْيَى بْنُ عَبَّادٍ، قَالَ: «كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِهَامَةٌ صَفْرَاءُ مُعْتَجِرًا بِهَا فَنَزَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ عَلَيْهِمْ

عَمَائِمُ صُفْرٌ».

ُ أُخرِجِه ابن أَبِي شَيبة ٢٦/ ٢٦١ (٣٣٣٩٣) حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا هِشام بن عُروة، عَن رجل مِن وَلَد الزُّبير، يُقال له: يَحيَى بن عَباد، فذكره، مُرسلًا.

أخرجًه ابن أبي شَيبة ١٤/ ٣٧٧ (٣٧٨٥٩) و١٢/ ٢٦١ (٣٣٣٩٤) قال:
 حَدثنا عَبدَة، عَن هِشام بن عُروة، عَن عَباد بن حَمزَة، عَن الزُّبير؛ بنَحو مِنه.

\_ قال فيه: «عَن عَباد بن حَمزَة، عَن الزُّبير» فصار مِن مسند الزُّبير بن العَوَّام.

أخرجه ابن أبي شَيبة ٨/١٨٦ (٢٥٢٤٧) قال: حَدثنا وَكيع، عَن هِشام بن عُروة، عَن رجل مِن وَلَد الزُّبير، يُقال له: عَباد بن حَمزَة؛

«أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ كَانَتْ عَلَيْهِ عِهَامَةٌ صَفْرَاءُ، مُعْتَجِرًا بِهَا، فَنَزَلَتِ السَّمَلاَئِكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَهَائِمُ صُفْرٌ»، مُرسلٌ.

وأخرجه ابن أبي شَيبة ١٤/٣٧٦(٣٧٨٥٨) قال: حَدثنا وَكيع، عَن هِشام بن عُروة، عن رَجُل من ولد الزُّبَير، قال:

«كَانَ عَلَى الزُّبَيْرِ يَوْمَ بَدْرٍ عِمَامَةٌ صَفْرَاءُ، مُعْتَجِرًا بِهَا، فَنَزَلَتِ الـمَلاَئِكَةُ وَعَلَيْهِمْ عَمَائِمُ صُفْرٌ»، مُرسلٌ (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٧٧٣)، وتحفة الأشراف (٣٦٤١).

<sup>(</sup>٢) والحديث؛ أخرجه ابن سعد ٢/ ٢٤.

٢٠٣٣ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي الزُّبَيْرُ؛

«أَنَّهُ ليَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسْعَى، حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تُشْرِفَ عَلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَكَرِهَ النَّبِيُّ عَلَى أَنْ تَرَاهُمْ، فَقَالَ: المَرْأَةَ، المَرْأَةَ، قَالَ النَّبَيْرُ: فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنتَهِي فَتَوَسَّمْتُ أَنَّهَا أُمِّي صَفِيَّةُ، قَالَ: فَخَرَجْتُ أَسْعَى إِلَيْهَا، فَأَدْرَكْتُهَا قَبْلَ أَنْ تَنتَهِي إِلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَوَقَفَتْ، وَأَخْرَجَتْ لِلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَوَقَفَتْ، وَأَخْرَجَتْ لِلَى الْقَتْلَى، قَالَ: فَوَقَفَتْ، وَأَخْرَجَتْ لَكَ، قَالَ: فَوَقَفَتْ، وَأَخْرَجَتْ لِلَكَ اللَّ وَمُولَ الله عَلَيْهِ عَزَمَ عَلَيْكِ، قَالَ: فَوَقَفَتْ، وَأَخْرَجَتْ لَكَ، قَالَ: فَوَقَفَتْ، وَأَخْرَجَتْ لَكَ فَلَكُ، قَالَ: فَوَقَفَتْ، وَأَخْرَجَتْ لَكَ، فَلَكُ وَلَى اللهَ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلْمَ الله وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

أُخرجه أُحمد ١/ ١٦٥ (١٤١٨). وأبو يَعلَى (٦٨٦) قال: حَدثنا أبو خَيثمة.

كلاهما (أحمد، وأبو خَيثمة) عن سُليهان بن داوُد الهاشمي، قال: أَخبَرنا عَبد الرَّحَن، يَعني ابن أبي الزِّناد، عن هِشام بن عُروة، عن عُروة، فذكره (٢).

### \* \* \*

٤٠٣٤ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ؛ «أَنَّهُ أَعْطَاهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ لِوَاءَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَدَخَلَ الزُّبَيْرُ مَكَّةَ بِلِوَاءَيْنِ».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٧٠)، وأطراف المسند (٢٣٧٩)، والمقصد العلي (٩٦٠)، ومجمع الزوائد ١ / ١١٨، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٤٥٧٨).

والحديث؛ أخرجه الحارث بن أبي أُسامة، «بُغية الباحث» (٦٨٨)، والبَزَّار (٩٨٠)، والبَزَّار (٩٨٠)، والبَيَهَقي ٣/ ٢٠١.

أَخرجه أَبو يَعلَى (٦٨٤) قال: حَدثنا زُهير، قال: حَدثنا مُحمد بن الحَسن الحَسن الحَسن الحَسن الحَسن الحَدني، قال: حدَّثتني أُمُّ عُروة، عن أُختها عائشة بنت جَعفر، عن أَبيها، عن جَدِّها الزُّبير، فذكره (١٠).

### \* \* \*

٥٣٥ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ:

«لَكَّا خَلَّفَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ نِسَاءَهُ بِالْمَدِينَةِ، خَلَّفَهُنُّ فِي فَارِعٍ، وَفِيهِنَّ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِب، وَخَلَّفَ فِيهِنَّ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ، وَأَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ لِحَسَّانَ: عِنْدَكَ الرَّجُلُ، فَجَبُنَ حَسَّانُ، وَأَبَى عَلَيْهِ، فَتَنَاوَلَتْ صَفِيَّةُ السَّيْف، فَضَرَبَتْ بِهِ الْمُشْرِك، حَتَّى قَتَلَتْهُ، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، فَضَرَبَ لِصَفِيَّةَ بِسَهْم، كَمَا كَانَ يَضْرِبُ لِلرِّجَالِ».

أَخرجه أَبو يَعلَى (٦٨٣) قال: حَدثناً زُهير، قال: حَدثنا مُحمد بن الحَسن الحَسن الحَسن الحَدني، قال: حدَّثتني أُمُّ عُروة، عن أَبيها، عن جَدِّها الزُّبير، فذكره (٢٠).

### \* \* \*

٢٣٦ - عَنْ سُفْيان بْنِ وَهْبِ الْخَوْلاَنِيِّ، قال: لَمَّ افْتَتَحْنَا مِصْرَ بِغَيْرِ عَهْدٍ، قَامَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ، اقْسِمْهَا، فَقَالَ عَمْرُو: لاَ قَسِمُهَا، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله لَتَقْسِمَنَّهَا كَمَا قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ خَيْبَرَ. قَالَ عَمْرُو: وَالله لاَ أَقْسِمُهَا، خَتَى أَكْتُبَ إِلَى أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرُ: أَنْ أَقِرَّهَا حَتَى يَغْزُو مِنْهَا حَبَلُ الْحَبَلَةِ.

أَخرِجهُ أَحمد ١/١٦٦ (١٤٢٤) قال: حَدثنا عَتَّاب، قال: حَدثنا عَبد الله، قال: أَخرِجهُ أَحمد الله بن عُقبة، قال: حَدثني يزيد بن أَبي أَخبَرنا عَبد الله بن عُقبة، وهو عَبد الله بن لَهيعَة بن عُقبة، قال: حَدثني يزيد بن أَبي

<sup>(</sup>۱) المقصد العلي (۹۷٤)، ومجمع الزوائد ٦/ ١٦٩، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٤٦١٠ و٢٠٧٦)، والمطالب العالية (٢٩٨٤).

والحديث؛ أُخرجه ابن شاهين، في «شرح مذاهب أهل السنة» (١٦٠).

<sup>(</sup>٢) المقصد العلي (٩٦٧)، ومجمع الزوائد ٦/١٣٣، وإتحاف الجِيرَة الـمَهَرة (٤٥٨٨ و٢٧٩٥)، والمطالب العالية (٤١١٣).

حَبيب، عَمَّن سَمِعَ عَبد الله بن المُغيرة بن أبي بُرْدَة، يقول: سَمعتُ سُفيان بن وَهب الخَولاني يقول، فذكره (١).

### \* \* \*

٧٣٠ ٤ - عَنِ المُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَةٍ أَعْطَى الزُّبِيرِ سَهْمًا، وَأُمَّهُ سَهْمًا، وَفَرَسَهُ سَهْمَيْنِ».

أَخرِجه أَحمد ١/ ١٦٦ (١٤٢٥) قال: حَدثنا عَتَّاب، قال: حَدثنا عَبد الله، قال: أَنبأَنا فُلَيح بن مُحمد، عن الـمُنذر بن الزُّبير، فذكره (٢).

### \_ فوائد:

\_ قال البخاري: فُلَيح بن مُحمد بن الـمُنذر بن الزُّبير بن العَوام القُرَشي الـمَدني، عن أبيه، مُرسَلُ، رَوى عَنه ابن الـمُبارك. «التاريخ الكبير» ٧/ ١٣٣.

\_ عَبد الله، هو ابن الـمُبارك، وعتَّاب، هو ابن زياد.

### \* \* \*

حَدِيثُ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُثْمَانَ، وَقَوْلُهُ لِعَلِيٍّ، والزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةَ، وسَعْدٍ:

«أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: مَنْ يَبْتَاعُ مِرْبَدَ بَنِي فُلاَنٍ... أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ بِئْرَ رُومَةَ، غَفَرَ اللهُ لَهُ... أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ نَظَرَ فِي وُجُوهِ الْقَوْمِ، فَقَالَ: مَنْ يُجَهِّزُ هَوُ لاَءِ...». وَقَوْ لَهُمْ: اللَّهُمَّ نَعَمْ.

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند أمير الـمُؤْمنين، عُثمان بن عَفان، رَضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷٦۸)، وأطراف المسند (۲۳۸٤)، ومجمع الزوائد ٦/٦. والحديث؛ أُخرجه البَيهَقي ٦/٣١٨.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٦٩)، وأطراف المسند (٢٣٨٨)، ومجمع الزوائد ٥/ ٢٦٦ و٣٤٢.

٢٠٣٨ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ يَوْمَ الأَحْزَابِ، جُعِلْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ، يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ فِي النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالزُّبَيْرِ عَلَى فَرَسِهِ، يَخْتَلِفُ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ وَرَيْظَةَ، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، فَلَمَّا رَجَعْتُ قُلْتُ: يَا أَبْتِ، رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ. قَالَ: أَوَهَلْ رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ قَالَ: مَنْ يَأْتِ بَنِي قُرَيْظَةَ وَلَا يَعْمُ فَالَ: فَلَمَّا رَجَعْتُ جَمَعَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ أَبُويْهِ، فَقَالَ: فَلَا يَعْمُ فَالَا الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ أَبُويْهِ، فَقَالَ: فِذَاكَ أَبِي وَشُولُ الله عَلَيْ أَبُويْهِ، فَقَالَ: فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي اللهِ عَلَيْ أَبُويْهِ، فَقَالَ: فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي اللهُ عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْ أَبُويْهِ، فَقَالَ: فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَاللهُ عَلَيْ وَسُولُ الله عَلَيْهِ أَبُويْهِ، فَقَالَ: فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَأُمِّي اللهُ عَلَيْهِ أَبُويْهِ، فَقَالَ: فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ أَبُويْهِ، فَقَالَ: فَذَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَبُويْهِ، فَقَالَ:

(﴿) وفي رواية: ﴿عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: لَـ كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ، كُنْتُ أَنَا، وعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فِي الأُطُمِ الَّذِي فِيهِ نِسَاءُ رَسُولِ الله ﷺ أُطُم حَسَانَ، فَكَانَ يَرْفَعُنِي وَأَرْفَعُهُ، فَإِذَا رَفَعَنِي عَرَفْتُ أَبِي حِينَ يَمُرُّ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ، وَكَانَ يُقَاتِلُهُمْ وَكَانَ يَرْفَعُنِي وَأَرْفَعُهُ، فَإِذَا رَفَعَنِي عَرَفْتُ أَبِي حِينَ يَمُرُّ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ فَيْقَاتِلَهُمْ وَكَانَ يُقَاتِلُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَقَالَ: مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيْقَاتِلَهُمْ وَكَانَ فَقَالَ: مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيْقَاتِلَهُمْ وَكَانَ فَقَالَ: مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيْقَاتِلَهُمْ وَكَانَ فَقُالَ: مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيْقَاتِلَهُمْ وَقَالَ: مَنْ يَأْتِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَيْقَاتِلَهُمْ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنِي اللهُ عَنْ وَسُولُ الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

(\*) وفي رواية: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا، وعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ، فَكَانَ يُطَأْطِئُ لِي، فَأَنْظُرُ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ أُطَأْطِئُ لَهُ، فَيَنْظُرَ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ أُطَأْطِئُ لَهُ، فَيَنْظُرَ إِلَى الْقِتَالِ، ثُمَّ أُطَأْطِئُ لَهُ، فَيَنْظُرَ إِلَى الْقِتَالِ، فَرَايْتِ الزُّبَيْرَ يَوْمًا يَجُولُ فِي السَّبَخَةِ عَلَى فَرَسِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ، قَدْ رَأَيْتُكَ تَجُولُ فِي السَّبَخَةِ عَلَى فَرَسِك، قَالَ: وَرَأَيْتَنِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ جَمَعَ لِيَ الْيَوْمَ أَبُويْهِ»(٣).

(\*) وفي رواَية: «جَمَعَ لِي رَسُولُ الله ﷺ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّى»(٤).

<sup>(</sup>١) اللفظ للبُخاري (٣٧٢٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنَّسائي (٩٩٥٨).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للتِّرمِذي.

أخرجه أحمد ١/١٦٤ (١٤٠٩) قال: حَدثنا أبو أُسامة. وفي ١/١٦٦ (١٤٢٣) قال: حَدثنا عَتَّابِ بن زياد، قال: حَدثنا عَبد الله، يَعني ابن الـمُبارك. و «البُخاري» (٣٧٢٠) قال: حَدثنا أحمد بن مُحمد، قال: أخبرنا عَبد الله. و «مُسلم» ١٢٨ (١٢٨ (٢٣٢٤) قال: حَدثنا إِسهاعيل بن الحَليل، وسُويد بن سَعيد، كلاهما عن ابن مُسهِر، قال إِسهاعيل: أُخبرنا علي بن مُسهِر. وفي (٢٣٢٦) قال: وحَدثنا أبو كُريب، قال: حَدثنا أبو أُسامة. و «التَّرمذي» (٣٧٤٣) قال: حَدثنا هَنَّاد، قال: حَدثنا عَبدَة. و «النَّسائي» في «الكُبري» (٨١٥٦) قال: أخبَرنا مُحمد بن حاتم بن نُعيم، قال: أخبَرنا حِبان، قال: أُخبَرنا عَبد الله. وفي (٨٩٥٨) قال: أخبَرنا مُحمد بن عَبد الله بن المُبارك الـمُخرِّمي، قال: حَدثنا سُليهان بن حَرب، قال: حَدثنا حَاد بن زَيد.

خمستهم (أبو أُسامة، حَماد بن أُسامة، وعَبد الله بن الـمُبارك، وعلي بن مُسهِر، وعَبدَة بن سُليهان، وحَماد بن زَيد) عن هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن عَبد الله بن الزُّبير، فذكره.

- في رواية علي بن مُسهِر، عن هِشام بن عُروة. قال هِشام: وأَخبَرني عَبد الله بن عُروة، عن عَبد الله بن الزُّبير، قال: فذَكَرتُ ذَلِك لأَبِي، فقال: «... ورَأَيتَني يا بُنيَّ؟ قُلتُ: نَعم، قال: أما والله، لَقد جَمَع لي رسول الله ﷺ يَومَئذ أَبُويه، فقال: فِداك أَبي وأُمِّي».

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

• أخرجه أبو يَعلَى (٦٧٣) قال: حَدثنا حَوثَرة بن أَشرَس، أبو عامر، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة، عن هِشام بن عُروة، عن عُروة، أَنَّ ابن الزُّبَير قال لَه:

«يَا أَبَةِ، لَقَدْ رَأَيْتُكَ تَحْمِلُ عَلَى فَرَسِكَ الأَشْقَرِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، قَالَ: رَأَيْتَنِي يَا بُنَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَوْمَئِذٍ لَيَجْمَعُ لأَبِيكَ أَبُويْهِ، يَقُولُ: ارْم، فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي».

• أُخرجه ابن أبي شَيبة ١٢/ ٩١ (٣٢٨٢٥) و١٤/ ٣٧٩٨٤). والنَّسائي، في «الكُبرى» (٨١٥٧ و ٩٩٥) قال: أُخبَرنا إِسحاق بن إِبراهيم. وفي «الكُبرى» أيضًا، «تحفة الأشراف» (٣٦٢٢) عن مُحمد بن آدم. و «ابن حِبَّان» (١٩٨٤) قال: أُخبَرنا الحَسن بن سُفيان، قال: حَدثنا أبو بَكر بن أبي شَيبة.

ثلاثتهم (أبو بَكر بن أبي شَيبة، وإسحاق، ومُحمد بن آدم) عن عَبدَة بن سُليهان، قال: حَدثنا هِشام بن عُروة، عن عَبد الله بن عُروة (١١)، عن عَبد الله بن الزُّبير، عن الزُّبير، قال:

«جَمَعَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْ أَبَوَيْهِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي (٢).

\_ جعله عن عَبد الله بن عُروة (٣).

• وأُخرجه النَّسائي، في «الكُبرى» (٩٩٥٩) قال: أُخبَرنا يُونُس بن عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا ابن وهب، قال: حَدثني المُنذر بن عَبد الله الجِزامي، عن هِشام بن عُروة، عن عَبد الله بن الزُّبير؛

﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ ، يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، جَمَعَ لِلزُّ بَيْرِ أَبَوَيْهِ ، فَقَالَ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي » . جعله من مسند عَبد الله بن الزبير .

• أُخرِجه أُحمد ١/ ١٦٤ (١٤٠٨). وابن ماجة (١٢٣) قال: حَدثنا علي بن مُحمد. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٩٩٥٧) قال: أُخبَرنا إِسحاق بن إِبراهيم. و «أَبو يَعلَى» (٦٧٢) قال: حَدثنا أَبو خَيثمة.

أربعتهم (أحمد بن حَنبل، وعلي، وإسحاق، وأبو خَيثمة، زُهير بن حَرب) عن أبي مُعاوية، مُحمد بن خازم (٤)، قال: حَدثنا هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن عَبد الله بن الزُّبير، عن الزُّبير، قال:

<sup>(</sup>١) قوله: «عن عَبد الله بن عُروة» لم يرد في الموضع الأول من «مُصنَّف ابن أبي شَيبة» (٣٢٨٢٥)، وهو ثابتٌ في الموضع الثاني (٣٧٩٨٤).

وقد أُخرِجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (١٣٩١)، وابن حِبَّان (١٩٨٤)، من طريق ابن أبي شيبة، على الصواب.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنسائي (٩٩٥٦).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٧٦ و٥٨٣٥)، وتحفة الأشراف (٣٦٢٢ و٥٢٨٩)، وأطراف المسند (٢٣٧٤). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (١٣٩١)، والبَزَّار (٩٦٦)، والطَّبراني (٨٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) تَصحَّف في طبعة دار المَأمون إلى: «محمد بن حازم»، بالحاء، وجاء على الصواب في طبعة دار القبلة (٦٦٨).

\_وهو: محمد بن خازم، التَّمِيمي، أبو معاوية الضرير. «تهذيب الكمال» ٢٥/ ١٢٣.

«جَمَعَ لِي رَسُولُ الله عَيْكَ ، أَبُويْهِ يَوْمَ أُحُدٍ»(١).

جعله من مسند الزبير بن العوام (٢).

أخرجه ابن أبي شَيبة ١٢/ ٩٣ (٣٢٨٣٠) و ٢١/ ٢١١ (٣٧٩٧٤) قال: حَدثنا
 عبد الرَّحيم، عن هِشام بن عُروة، عن عُروة؛

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ: مَنْ رَجُلٌ يَذْهَبُ فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ بَنِي قُرَيْظَةَ؟ فَرَكِبَ الزُّبَيْرُ، فَجَاءَهُ بِخَبَرِهِمْ، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ، ثُمَّ عَادَ، فَقَالَ: ثَلاثَ مَرَّاتٍ: مَنْ يَأْتِينِي بِخَبَرِهِمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: نَعَمْ.

قَالَ: وَجَمَعَ لِلزُّ بَيْرِ أَبَوَيْهِ، فَقَالَ: فِدَاك أَبِي وَأُمِّي.

وَقَالَ لِلزُّبَيْرِ: لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيٌّ، وَحَوَارِيَّ الزُّبَيْرُ، وَابْنُ عَمَّتِي (٣)، مُرسَلُ.

\_ فوائد:

\_ قال أَبو الحَسن الدَّارقُطني: هُو حَديثٌ يَرويه هِشام بن عُروة، واختُلِف عَلَيه فيه؛

فرَواهُ حَماد بن سَلَمة، وحَماد بن زَيد، وحَماد بن أُسامة أَبو أُسامة، وأَبو مُعاوية الضَّرير، عَن هِشام، عَن أَبيه، عَن عَبد الله بن الزُّبير، عَن الزُّبير.

وخالَفَهُم عَبدَة بن سُلَيهان، فرَواهُ عَن هِشام بن عُروة، عَن أَخيه عَبد الله بن عُروة، عَن عَبد الله بن الزُّبير، عَن الزُّبير.

وكِلاهُما صَحيحان، عَن هِشام. «العلل» (٢٩).

\* \* \*

١٠٣٩ - عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: أَوْصَى الزُّبَيْرُ إِلَى ابْنِهِ عَبد الله، صَبِيحَةَ الجُمَلِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي (٩٩٥٧).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٧٦)، وتحفة الأشراف (٣٦٢٢)، وأطراف المسند (٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) لفظ (٣٠٨٣٠).

«مَا مِنِّي عُضْوٌ إِلاَّ وَقَدْ جُرِحَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، حَتَّى انْتَهَى ذَلكَ إِلَى فَرْجِهِ». أخرجه التِّرمِذي (٣٧٤٦) قال: حَدثنا قُتَيْبة، قال: حَدثنا حَماد بن زَيد، عن صَخر بن جُوَيرية، عن هِشام بن عُروة، فذكره (١١).

\_قال أبو عِيسى التّرمذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ غريبٌ، من حديث حَماد بن زَيد.

### \* \* \*

٠٤٠٤ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ:

«دَعَا لِي رَسُولُ الله ﷺ، وَلِوَلَدِي، وَلِوَلَدِ وَلَدِي، قَالَ: فَسَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ لِأَخْتٍ لِي كَانَتْ أَسَنَّ مِنِّي: يَا بُنَيَّةُ، يَعنِي، إِنَّكِ مِمَّنْ أَصَابَهُ دَعْوَةُ رَسُولِ الله ﷺ.

أَخرجه أَبو يَعلَى (٦٨٢) قال: حَدثنا زُهير، قال: حَدثنا مُحمد بن الحَسن الحَسن الحَسن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن اللهُ عن جَدِّها الزُّبير بن العَوام، فذكره (٢).

### \* \* \*

١ ٤٠٤ - عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ الزُّ بَيْرِ، عَنِ الزُّ بَيْرِ، قَالَ:

«كَانَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ دِرْعَانِ، فَنَهَضَ إِلَى صَخْرَةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَأَقْعَدَ تَخْتَهُ طَلْحَةَ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ عَلَيْ حَتَّى اسْتَوَى عَلَى الصَّخْرَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ لَا يَعُولُ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ "(٣).

(\*) وفي رواية: «خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ مُصْعِدِينَ فِي أُحُدٍ، فَذَهَبَ رَسُولُ الله ﷺ مُصْعِدِينَ فِي أُحُدٍ، فَذَهَبَ رُسُولُ الله ﷺ عَلَى ظَهْرِهِ، لِيَنْهَضَ عَلَى صَخْرَةٍ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَبَرَكَ طَلْحَةُ بْنُ

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٧٧٥)، وتحفة الأشراف (٣٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) المقصد العلي (١٣٤٩)، ومجمع الزوائد ٩/ ١٥٢، وإتحاف الجيرَة المَهَرة (٥٠٧٥)، والمطالب العالية (٣٩٨١).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للتِّر مِذي (٣٧٣٨).

عُبَيْدِ الله تَحْتَهُ، فَصَعِدَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَلَى ظَهْرِهِ، حَتَّى جَلَسَ عَلَى الصَّخْرَةِ، قَالَ اللهُ عَلَيْهُ يَقُولُ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ النَّرُبَيْرُ: فَسَمِعْتُ رَسُولُ الله عَلِيَّ يَقُولُ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ الله عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَتَى المِهْرَاسَ، وَأَتَاهُ بِهَاءٍ فِي دَرَقَتِهِ، فَأَرَادَ رَسُولُ الله عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَوَجَدَ لَهُ رِيحًا، فَعَافَهُ، فَعَسَلَ بِهِ الدَّمَ الَّذِي فِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ الدَّمَ الَّذِي فِي وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: اشْتَدَّ غَضَبُ الله عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَنْ دَمَى وَجْهَ رَسُولِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ دَمَّى وَجْهَ وَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى العَالَهُ عَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى

(\*) وفي رواية: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ، يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ، حِينَ مَنْعَ بِرَسُولِ الله ﷺ عَلَى ظَهْرِهِ» (٢).

(\*) وفي رواية: «سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ يَوْمَئِذٍ: أَوْجَبَ طَلْحَةُ، حِينَ صَنَعَ بِرَسُولِ الله مَا صَنَعَ».

قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ، يَوْمَ أُحُدٍ، نَهَضَ إِلَى صَخْرَةٍ مِنَ الْجُبَلِ لِيَعْلُوهَا، وَكَانَ قَدْ بَدَّنَ، وَظَاهَرَ بَيْنَ دِرْعَيْنِ، فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَنْهَضَ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ، جَلَسَ تَحْتَهُ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله، فَنَهَضَ حَتَّى اسْتَوَى عَلَيْهَا(").

أخرجه ابن أبي شَيبة ١/ ١٩ (٣٢٨٢٣) قال حَدثنا يَعْمَر بن بِشر، قال: حَدثنا ابن مُبارك. و «أحمد» ١/ ١٦٥ (١٤١٧) قال: حَدثنا يَعقوب، قال: حَدثنا أبي. و «التِّرمِذي» (٢٩٢١ و ٣٧٣٨)، و في «الشَّمائل» (١١٠) قال: حَدثنا أبو سَعيد الأَشَج، قال: حَدثنا يُونُس بن بُكير. و «أبو يَعلَى» (٢٧٠) قال: حَدثنا زُهير، قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم، قال: حَدثنا أبي. و «ابن حِبَّان» (٢٩٧٩) قال: أخبَرنا عَبد الله بن مُحمد الأزدي، قال: حَدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبَرنا وَهب بن جَرير، قال: حَدثنا أبي.

أربعتهم (عَبد الله بن الـمُبارك، وإبراهيم بن سَعد، والديعقوب، ويُونُس،

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن حِبَّان.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٤١٧).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي يَعلَى.

وجَرير بن حازم) عن مُحمد بن إِسحاق، قال: حَدثنا يَحيى بن عَباد بن عَبد الله بن الزُّبير، فذكره (۲).

\_قال أَبو عِيسى التِّرمِذي (١٦٩٢): وهذا حَديثٌ حَسنٌ غريبٌ، لا نعرفُه إلا من حديث مُحمد بن إسحاق.

\_وقال (٣٧٣٨): هذا حديث حسن صحيح غريب.

\* \* \*

٤٠٤٢ - عَنْ عَبْدِ اللهُ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

«لَــَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴾ قَالَ الزُّبَيْرُ: وَأَيُّ نَعِيمٍ نُسْأَلُ عَنْهُ؟ وَإِنَّمَا هُوَ الأَسْوَدَانِ: التَّمْرُ وَالرَاءُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ »(٣).

أَخرجه الحُميدي (٦١). وأَحمد ١/ ١٦٤ (١٤٠٥). و «ابن ماجة» (٢١٥١) قال: حَدثنا مُحمد بن يَحيى بن أَبي عُمر العَدَني. و «التِّرمِذي» (٣٣٥٦) قال: حَدثنا ابن أَبي عُمر. و «أَبو يَعلَى» (٦٧٦) قال: حَدثنا مُحمد بن إِسهاعيل بن أَبي سَمِينَة البَصري.

أربعتهم (عَبد الله بن الزُّبير الحُميدي، وأَحمد بن حَنبل، وابن أبي عُمر، ومُحمد بن إسماعيل) عن سُفيان بن عُبينة، عن مُحمد بن عَمرو بن عَلقمة، عن يَحيى بن عَبد الرَّحمَن بن حاطب، عن عَبد الله بن الزُّبير، فذكره (٤).

عاصم، في «السُّنة» (١٣٩٨) من طريق وهب بن جَرير، وهو طريق ابن حِبَّان، وفيه: «عن أَبيه». (٢) المسند الجامع (٣٧٧٧)، وتحفة الأشراف (٣٦٢٨)، وأطراف المسند (٢٣٧٦)، وإتحاف

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن أبيه» لم يرد في المطبوع من «صحيح ابن حِبَّان»، وقد ورد في «إتحاف الخِيرَة السَمَهَرة» (٤٦٦٣)، و«المطالب العالية» (٤٢٦٠) من طريق إسحاق بن إبراهيم، وأخرجه ابن أبي

الخِيرَة الـمَهَرة (٢٥٦٣)، والمطالب العالية (٤٢٦٠). والحديث أُخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (١٣٩٧ و١٣٩٨)، والبَزَّار (٩٧٢)، والبَيهَقي

والحديث الحرجه ابن ابي عاصم، في «السّنة» [7 ٣٩١٥].

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٧٧٨)، وتحفة الأشراف (٣٦٢٥)، وأطراف المسند (٢٣٧٣)، ومجمع الزوائد ٧/ ١٤٢.

والحديث؛ أخرجه البَزَّار (٩٦٣)، والطَّيراني (١٤٨٨٧).

\_قال الحُميدي: فكان سُفيان ربم قال: «قال الزُّبير»، وربم قال: «عن عَبد الله بن الزُّبير»، ثم يقول: «فقال الزُّبير».

- في رواية أحمد: «ابن الزُّبير» ولم يُسَمِّه.

\_ في رواية أبي يَعلَى: «ابن حاطِب» ولم يُسَمِّه.

\_قال أبو عِيسى التّرمذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ.

### \* \* \*

٤٠٤٣ - عَنِ الْحُسَنِ البَصْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّام:

«نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، وَنَحْنُ مُتَوَافِرُونَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ فَجَعَلْنَا نَقُولُ: مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ ؟ وَمَا نَشْعُرُ أَنَّهَا تَقَعُ حَيْثُ وَقَعَتْ » (١).

(\*) وفي رواية: «لَـمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ الآيَةُ، قَالَ: وَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ مُتَوَافِرُونَ، قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ مِنْ هَذِهِ الآيَةِ، أَيُّ فِتْنَةٍ تُصِيبُنَا؟ مَا هَذِهِ الْفِتْنَةُ؟ حَتَّى رَأَيْنَاهَا»(٢).

(\*) وفي رواية: «عَنِ الْحُسَنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ؛ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ قَالَ: لَقَدْ نَزَلَتْ وَمَا نَدْرِي مَنْ يَخَلُفُ هَا، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَا أَبَا عَبد الله، فَلِمَ جِئْتَ إِلَى الْبَصْرَةِ؟ قَالَ: وَيُحَكَ إِنَّا نُبْصِرُ وَلَكِنَّا لاَ نَصْبِرُ ﴾ (٣).

أَخرجه ابن أبي شيبة ١١/١١٥ (٣١٢٦٤) قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا وَهُمِب، قال: حَدثنا أَسوَد بن عامر، وُهَيب، قال: حَدثنا دَاوُد. و «أَحمد» ١/ ١٦٧ (١٤٣٨) قال: حَدثنا أَسوَد بن عامر، قال: حَدثنا جَرير. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (١١١٤٢) قال: أَخبَرنا إِسحاق بن إبراهيم، قال: أَخبَرنا عَبد الرَّحمَن بن مَهدي، قال: حَدثنا جَرير بن حازم.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنَّسائي.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن أبي شَيبة.

كلاهما (دَاوُد بن أبي هِند، وجَرير) عن الحَسن، فذكره (١).

اللهُ عَبد اللهُ مَا جَاءَ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبد الله، قَالَ: قُلْنَا لِلزُّ بَيْرِ: يَا أَبَا عَبد الله، مَا جَاءَ بِكُمْ، ضَيَّعْتُمُ الْخَلِيفَةَ، حَتَّى قُتِلَ، ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ؟ قَالَ الزُّ بَيْرُ:

"إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، وأَبِي بَكْرٍ، وعُمَرَ، وَعُثْمَانَ: ﴿وَاتَّقُوا فِئْنَةً لاَ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ لَمْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا، حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ».

أَخرِجِه أَحمد ١/ ١٦٥ (١٤١٤) قال: حَدثنا أَبو سَعيد، مَولَى بني هاشم، قال: حَدثنا شَدَّاد، يَعني ابن سَعيد، قال: حَدثنا غَيلان بن جَرير، عن مُطَرِّف، فذكره (٢). \_ فوائد:

\_قال البزار: لا نعلم رَوى مطرف عن الزبير إلا هذا الحديث. «مُسنده» (٩٧٦).

• حَدِيثُ أَبِي جَرْوِ المَازِنِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا والزُّبَير، حِينَ تَوَاقَفَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيًّا والزُّبَير، حِينَ تَوَاقَفَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيًّا: يَا زُبَيْرُ، أَنْشُدُكَ الله، أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«إِنَّكَ تُقَاتِلُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لِي». ؟

قَالَ: نَعَمْ، وَلَمْ أَذْكُرْ إِلاَّ فِي مَوْقِفِي هَذَا، ثُمَّ انْصَرَفَ.

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند أمير الـمُؤْمنين على بن أبي طالب، رَضي الله تعالى عنه.

\* \* \*

٥٤٠٤ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، قَالَ: «لِـاَّ انْرَلَتْ هَلِيَّة اللهُ عَلِيَّة : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٧٧٩)، وتحفة الأشراف (٣٦٢١)، وأطراف المسند (٣٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٨٠)، وأطراف المسند (٢٣٨٣)، ومجمع الزوائد ٧/ ٢٧ و٢٢٤. والحديث؛ أُخرجه البَزَّار (٩٧٦).

إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ قَالَ الزُّبَيْرُ: أَيْ رَسُولَ الله، أَيُكَرَّرُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَالله، إِنَّ الأَمْرَ لَشَدِيدٌ (().

(\*) وفي رواية: «لَــَّا نَزَلَتْ: ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴾ قَالَ الزُّبير: يَا رَسُولَ الله، أَتُكَرَّرُ عَلَيْنَا الْخُصُومَةُ بَعْدَ الَّذِي كَانَ بَيْنَا فِي الدُّنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنَّ الأَمْرَ إِذًا لَشَدِيدٌ » (٢).

أخرجه الحُميدي (7٠) قال: حَدثنا سُفيان. وفي (٦٢) قال: حَدثنا أبو ضَمرة، أنس بن عِياض اللَّيثي. و «أَحمد» ١/١٦٤ (١٤٠٥) قال: حَدثنا سُفيان. وفي ١/١٦٧ أنس بن عِياض اللَّيثي. و «أَحمد» و «التِّرمِذي» (٣٢٣٦) قال: حَدثنا ابن أَبي عُمر، قال: حَدثنا ابن أَبي عُمر، قال: حَدثنا شُفيان. و «أَبو يَعلَى» (٦٦٨) قال: حَدثنا أبو خَيثمة، قال: حَدثنا مُحمد بن عُبيد. وفي (٦٨٧) قال: حَدثنا مُحمد بن إسماعيل بن أَبي سَمِينة، قال: حَدثنا سُفيان بن عُبينة.

أربعتهم (سُفيان بن عُيينة، وأبو ضَمرة، وعَبد الله بن نُمير، ومُحمد بن عُبيد) عن مُحمد بن عُبيد عن عُبد الله بن عُمد بن عَمرو بن عَلقمة، عن يَحيى بن عَبد الرَّحمَن بن حاطب، عن عَبد الله بن الزُّبير، فذكره (٣).

\_ في رواية أحمد (١٤٠٥): «ابن الزُّبير» ولم يُسَمِّه.

\_ في رواية أبي يَعلَى (٦٨٧): «ابن حاطِب» ولم يُسَمِّه.

\_ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للتِّر مِذي.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٨١)، وتحفة الأشراف (٣٦٢٩)، وأطراف المسند (٢٣٧٣)، ومجمع الزوائد ٧/ ١٠٠، وإتحاف الجيرَة الـمَهَرة (٥٨٠٤).

والحديث؛ أُخرجه البَزَّار (٩٦٤ و٩٦٥)، والطَّبراني (١٤٨٨٦)، والبَيهَقي ٦/ ٩٣.

# ١٨٢ ـ زِنْباعٌ أَبو رَوْحِ الجُذاميُّ (١)

٤٠٤٦ - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زِنْبَاعٍ، عَنْ جَدِّهِ؟ «أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، وَقَدْ خَصَى غُلاًمًا لَهُ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ بِالمُثْلَةِ».

أخرجه ابن ماجة (٢٦٧٩) قال: حَدثنا أبو بَكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا إسحاق بن عَبد الله بن أبي فَروة، إسحاق بن عَبد الله بن أبي فَروة، عن سَلَمة بن رَوح بن زِنباع، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) قال المِزِّي: زِنباع بن رَوح الجُّذامي، أَبو رَوح الفلسطيني، والِد رَوح بن زِنباع، له صُحبة. «تهذيب الكهال» ٩/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٧٨٢)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٠). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٥٣٠٢).

## ١٨٣ زُهَير بن عُثانَ الثَّقفيُّ (١)

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُثْمَانَ الثَّقَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَعْوَرَ مِنْ ثَقِيفٍ (قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفٌ) إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْمُهُ زُهَيْرَ بْنَ عُثْمَانَ، فَلاَ أَدْرِي مَا اسْمُهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقُّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالْيَوْمَ الثَّالِثَ سُمْعَةٌ وَرِيَاءٌ (٢).

أُخرجه أُحمد ٥/ ٢٨ (٢٠٥٩٠) قال: حَدثنا بَهز. وفي (٢٠٥٩١) قال: حَدثنا عَبد الصَّمَد. وفي ٥/ ٢٧١ (٢٣٥٣٩) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن بن مَهدي. و «الدَّارِمي» عَبد الصَّمَد. وفي ٥/ ٢٧١ (٢٣٥٣٩) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن بن المُثنى، (٢١٩٨) قال: خَدثنا عَفان. و «أَبو داوُد» (٣٧٤٥) قال: حَدثنا مُحمد بن المُثنى، قال: حَدثنا عَفان بن مُسلم. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٢٥٦١) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، قال: حَدثنا عَفان بن مُسلم.

أُربعتُهم (بَهز بن أَسَد، وعَبد الصَّمَد بن عَبد الوارث، وعَبد الرَّحَمَن، وعَفان) عَن هَمام بن يَحيَى، عَن قَتادة بن دِعَامة، عَن الحَسن بن أبي الحَسن البَصري، عَن عَبد الله بن عُثمان الثَّقَفي، فذكره.

\_ في رواية بَهز: «أَن رجلاً أَعوَر مِن ثَقِيف، قال قَتَادة: كان يُقال له مَعرُوفٌ، أَي يُثْنَى عليه خيرًا، يُقال له: زُهَير بن عُثهان».

<sup>(</sup>١) قال البُخاري: زُهير بن عُثمان الثَّقفي لم يصح إِسناده، ولا تُعرف له صُحبَةٌ. «التاريخ الكبير» ٣/ ٤٢٥.

\_ وقال ابن حِبَّان: زُهير بن عثمان الثَّقفيّ، لَهُ صُحبة، حديثه عند أَهل البصرة. «الثقات» ٣/ ١٤٣.

وأعاده ابن حبان، في التابعين، فقال: زُهير بن عثمان الثَّقفيّ، يَروي عن رَجُل من أصحاب رسول الله ﷺ، روى عنه الحَسن. «الثقات» ٢٦٣/٤.

\_ وقال ابن حَجَر: زُهير بن عُنمان الثَّقَفي، قال ابن السَّكَن: لَيس بمعروفٍ في الصَّحابة، إِلاَّ أَن عَمرو بن علي ذكره فيهم، وقال البُخاري: لا تُعرف له صُحبَةٌ، ولم يصح إسناده، وأَثبت صحبتَهُ إبن أبي خيثمة، وأبو حاتم، والتِّرمِذي، والأَزْدِي، وغيرهم. «الإِصابة» ٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَحمد (٢٠٥٩١).

وفي رواية عَفان: «عَن رجلٍ أعور مِن ثَقِيف، كان يُقال له مَعرُوفًا، أَي يُشْنَى علَيه خَيرًا، إِن لم يكن اسمُه زُهير بن عُثمان، فلا أُدري ما اسمُه».

وفي رواية عَبد الرَّحَمَن بن مَهدي: «عَن رجلٍ مِن ثَقِيف أَعور، يُقال له مَعرُوف، وأَثنى عليه خيرًا».

• وأُخرجه ابن أبي شَيبة ١٤/ ١٣٠ (٣٧١٤٤) قال: حَدثنا الأَحمر، عَن عَوف، عَن الحَسن، قال: بَلغَني أَن رَسولَ الله ﷺ قال:

«الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْم حَقُّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ».

• وأُخرِجه عَبد الرَّزاق (١٩٦٦٠) عَن مَعمَر، عَن قَتَادة. و «ابن أَبي شَيبة» 1/ ١١١ (٣٧٠٦٤) قال: حَدثنا عَبد الوَهَّابِ الثَّقَفي، عَن يُونُس. و «النَّسائي» في «الكُبرى» (٦٥٦٢) قال: أَخبَرنا مُحمد بن عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا يَزيد، قال: حَدثنا يُونُس.

كلاهما (قَتَادة بن دِعامة، ويُونُس بن عُبيد) عَن الحَسن، قال:

«قَالَ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْوَلِيمَةِ: أَوَّلُ يَوْمٍ حَقُّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَالثَّالِثَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ»(١).

(\*) وفي رواية: «الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقُّ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ، وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ رِيَاءٌ (٢).

«مرسلٌ»<sup>(۳)</sup>.

\_ فوائد:

\_قال البُخاري: قال حَجاج: حَدثنا هَمام، عَن قَتادة، عَن الحَسن، عَن عَبد الله بن عُثمان، عَن عَبد الله بن عُثمان، فلا أَدري ما اسمُه، عَن النَّبي عَلَيْهِ؛ الوَليمَةُ حَقُّ، واليَومُ الثَّاني مَعروفٌ.

<sup>(</sup>١) اللفظ لعَبد الرَّزاق.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٨٣)، وتحفة الأشراف (٣٦٥١)، وأطراف المسند (٢٣٩٥ و٢٦٠٨). والحَدِيث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٥٩٤)، والطَّبراني (٥٣٠٦)، والبَيهَقي ٧/ ٢٦٠.

إسحاق، قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا هَمام، عَن قَتادة، عَن الحَسن، عَن عَبد الله بن عُثمان الثَّقَفي، عَن رجل مِن ثَقيف أَعوَرَ، كان يُقال له: مَعروفٌ، أي يُثنَى عليه، إِن لم يكن زُهَير بن عُثمان فلا أَدري، عن النَّبي ﷺ.

ولم يَصح إسناده، و لا يُعرف له صُحبَةٌ. «التاريخ الكبير» ٣/ ٥٢٥.

\_رَواه عَوف الأَعرَابي، عَن الحَسن البَصري، قال: بَلغَني أَن رسولَ الله عَلَيْ .

\_ ورَواه قَتادة بن دِعَامة، ويُونُس بن عُبيد، عَن الحَسن البَصري، عَن النَّبي \_ ورَواه قَتادة بن دِعَامة، ويُونُس بن عُبيد، مُرسلًا.

## ١٨٤\_ زُهَير بن عَمرٍو الهِلاليُّ(١)

١٤٠٤٨ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ المُخَارِقِ، وَزُهَيْرِ بْنِ عَمْرٍو<sup>(٢)</sup>، قَالاَ:

«لَــَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ﴾ قَالَ: انْطَلَقَ نَبِيُّ الله ﷺ إِلَى رَضْمَةٍ مِنْ جَبَلٍ، فَعَلاَ أَعْلاَهَا حَجَرًا، ثُمَّ نَادَى: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاهُ، إِنِّي نَذِيرٌ، إِنَّمَا مَثْلِي وَمَثَلُكُمْ، كَمَثُلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُقَ، فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ، فَخَشِي أَنْ يَسْبِقُوهُ، فَجَعَلَ يَهْتِفُ: يَا صَبَاحَاهُ ﴾ (٣).

أخرجه أحمد ٣/ ٤٧٦ (١٦٠٩) قال: حَدثنا مُحمد بن أبي عَدِي. وفي ٥/ ٢٠ (٢٠٨٨١) قال: حَدثنا إِسهاعيل. وفي (٢٠٨٨١) قال: حَدثنا إِسهاعيل. و«مُسلم» ١/ ١٣٤ (٤٢٦) قال: حَدثنا أبو كامل الجَحدري، قال: حَدثنا يزيد بن زُريع. ووفي (٤٢٧) قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا الـمُعتَمِر. و «النَّسائي»، في وفي (٤٢٧) قال: وحَدثنا مُحمد بن عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا الحَدثنا يَحيى، ويزيد بن «الكُبري» (١٠٧٤) قال: أَخبَرنا عَمرو بن علي، قال: حَدثنا يَحيى، ويزيد بن زُريع (ح) ومُعتَمر. وفي (١٠٧٥) قال: أَخبَرنا عَمو بن عِبد الأَعلى، قال: حَدثنا مُعتَمِر. وفي (١٠٧٥) قال: أَخبَرنا يَعقوب بن إِبراهيم، عن ابن عُلية.

خمستهم (ابن أبي عَدِي، ويَحيى، وإِسماعيل ابن عُلَية، ويزيد، والـمُعتَمِر) عن سُليمان التَّيمي، عن أبي عُثمان النَّهدي، فذكره(٤).

<sup>(</sup>١) قال أبو حاتم الرازي: زُهير بن عَمرو البصري، لَهُ صُحبَة. «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٨٥.

<sup>(</sup>٢) تصحف في المطبوع من «السنن الكبرى» (١٠٧٥٠): إلى: «زُهير بن عَمرو، عن قَبِيصَة بن خُارِق» وأثبتناه على الصواب، عن «تحفة الأشراف» (٣٦٥٢)، وأخرجه ابن منده (٩٥٥)، من طريق مُحمد بن عَبد الأعلى، شيخ النَّسائي، على الصواب.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لمسلم (٢٦٤).

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٧٨٤ و٣٧٨٦)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٢)، وأطراف المسند (٣٩٣٣). وأبو عَوانة (٣٦٥- والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٤٤٦)، وأبو عَوانة (٢٦٥- ٢٦٧)، والطَّبراني ٥/ (٥٣٠٥) و ٢٨/ (٩٥٦)، والبَيهَقي، في «دلائل النُّبوة» ٢/ ١٧٨.

\_ في رواية محمد بن أبي عَدي: عن سُليهان، يَعني التَّيمي، عن أبي عُثهان، يَعني النَّهدي، عن قَبيصَة بن مُخارِق.

قال أُحمد بن حَنبل: قال ابن أبي عَدي، في هذا الحديث: «عن قَبيصَة بن مُحارِق، أو وهب بن عَمرو» وهو خطأ، إنها هو: «زُهير بن عَمرو» فلما أخطأ، تركت «وهب بن عَمرو».

\_قلنا: صَرَّح سُليهان التَّيمي بالسَّهاع، عند مُسلم (٤٢٧)، والنَّسائي (١٠٧٥).

### ١٨٥ زِيادُ بن الحَارِثِ الصُّدَائيُّ (١)

2 • ٤ • ٤ - عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِيِّ، قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَالِيَهُ، فَبَايَعْتُهُ، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُرْسِلَ جَيْشًا إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ: «أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيَالِيَّهُ، فَبَايَعْتُهُ، فَبَلَغَنِي أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُرْسِلَ جَيْشًا إِلَى قَوْمِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، رُدَّ الْجُيْشُ، فَأَنَا لَكَ بِإِسْلامِهِمْ وطَاعَتِهِمْ، فَقَالَ: يَا أَخَا صُدَاءَ، إِنَّكَ لُطَاعٌ فِي فَأَتَى وَفُدٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ عَلَيْهِمْ الله وَطَاعَتِهِمْ، فَقَالَ: يَا أَخَا صُدَاءَ، إِنَّكَ لُطَاعٌ فِي فَوْمِكَ، قُلْتُ: بَلَ هَدَاهُمُ الله وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ، قَالَ: أَفَلا أُوّمَرُكَ عَلَيْهِمْ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: بَلُ هَدَاهُمُ الله وَأَحْسَنَ إِلَيْهِمْ، قَالَ: أَفَلا أُوّمَرُكَ عَلَيْهِمْ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: يَا مُدَاهُمُ الله وَالْحَسَنَ إِلَيْهِمْ، قَالَ: أَفَلا أُوّمَرُكَ عَلَيْهِمْ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقُرنِي عَلَيْهِمْ، فَكَتَبَ لِي بِذَلِكَ كِتَابًا، وَسَأَلْتُهُ مِنْ صَدَقَاتِهِمْ، فَفَعَلَ.

وَكَانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَوْمَئِدٍ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَنَزَلَ مَنْزِلاً، فَأَعْرَسْنَا مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، فَلَزِمْتُهُ، وَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَنْقَطِعُونَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ غَيْرِي، فَلَمَّا تَحَيَّنَ الصُّبْحُ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَخَا صُدَاءَ، مَعَكَ مَاءُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَلَمَّ الْمَيْنَ الصَّبْحُ أَمَرَنِي فَأَذَّنْتُ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا أَخَا صُدَاءَ، فَعَكَ مَاءُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَلِيلُ لاَ يَكْفِيكَ، قَالَ صُبّهُ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ الْبَيْنِ بِهِ، فَأَتَيْتُهُ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَرَأَيْتُ مَنْ أَصَابِعِهِ عَيْنًا تَفُورُ، قَالَ: يَا أَخَا صُدَاءَ، لَوْ لاَ أَنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ رَبِي لَكُلُ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ عَيْنًا تَفُورُ، قَالَ: يَا أَخَا صُدَاءَ، لَوْ لاَ أَنِّي أَسْتَحْيِي مِنْ رَبِي لسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، نَادِ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْوُضُوءَ، قَالَ: فَاغْتَرَفَ مَنِ اغْتَرَفَ وَمَنْ أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْفِيدٍ: إِنَّ أَخَا صُدَاءَ أَذَنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُو يُقِيمُ،

فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ، أَتَى أَهْلُ الْمَنْزِلِ يَشْكُونَ عَامِلَهُمْ، وَيَقُولُونَ : يَا رَسُولَ الله، حَدِّثْنَا بِمَا كَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَأَنَا فِيهِمْ، فَقَالَ لاَ: خَيْرَ فِي الإِمَارَةِ لِرَجُل مُؤْمِنِ، فَوَقَعَتْ فِي نَفْسِي.

وَأَتَاهُ سَائِلٌ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ، وَاءٌ فِي الْبَطْنِ، قَالَ: فَأَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِي الصَّدَقَاتِ وَدَاءٌ فِي الْبَطْنِ، وَلاَ غَيْرِهِ حَتَّى جَعَلَهَا ثَهَانِيَةَ أَجْزَاءَ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ.

ُ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، اقْبَلْ إِمَارَتَكَ، فَلا حَاجَةَ لِي فِيهَا، قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: لاَ خَيْرَ فِي الإِمَارَةِ لِرَجُلٍ مُؤْمِنٍ، وَقَدْ آمَنْتُ،

<sup>(</sup>١) قال أَبو حاتم الرازي: زِياد بن الحَارث الصُّدائِي، وصُّداء حَيٌّ مِن اليمن، يَهاني، لَه صُحبة. «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٢٨.

وسَمِعْتُكَ، تَقُولُ: مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، فَصُدَاعٌ فِي الرَّأْسِ، ودَاءٌ فِي الْبَطْنِ، فَقَدْ سَأَلْتُكَ، وَأَنَا غَنِيُّ، قَالَ: هُو ذَاكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَخُذْ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ، وَإِنْ شِئْتَ فَدُكُ، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ، وَأَنَا غَنِيُّ، قَالَ: هُو ذَاكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَكَلَلْتُهُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْوَفْدِ فَوَلاهُ، قُلْتُ: بَلْ أَدَعُ، قَالَ: فَدُلَّنِي عَلَى رَجُلٍ أُولِّيهِ، فَدَلَلْتُهُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْوَفْدِ فَوَلاهُ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ لَنَا بِئُوا، إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ وَسِعَنَا مَاؤُهَا، فَاجْتَمَعْنَا عَلَيْهِ، فَإِلَا كَانَ الصَّيْفُ قَلَ، وَتَفَرَّقُنَا عَلَى مِيَاهٍ حَوْلَنَا، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ الْيَوْمَ أَنْ نَتَفَرَّقَ، وَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ قَلَ، وَتَفَرَّقُنَا عَلَى مِيَاهٍ حَوْلَنَا، وَإِنَّا لاَ نَسْتَطِيعُ الْيَوْمَ أَنْ نَتَفَرَّقَ، فَادْعُ الله يَسَعُنَا مَاؤُهَا، فَدَعَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَنَقَدَهُنَ فِي كُلُّ مَنْ حَوْلَنَا عَدُونً السَّمَ الله، فَمَا كُلُّ مَنْ حَوْلَنَا عَدُونً السَّمَ الله، فَمَا عَلَى إِنْ السَّمَ الله، فَمَا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى قَعْرِهَا بَعْدُ» ثُمَّ قَالَ إِذِنِ اسْتَمُوهَا، فَأَنْقُوا وَاحِدَةً وَاحِدَةً، وَاذْكُرُوا اسْمَ الله، فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى قَعْرِهَا بَعْدُ» (١٠).

(\*) وفي رواية: «أَتَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَبَايَعْتُهُ (فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلاً) قَالَ: فَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ اللهَ لَمْ يَالَّهُ لَمْ يَالِكُ اللهَ عَيْرِهِ، فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ يَرْضَ بِحُكْم نَبِيِّ، وَلاَ غَيْرِهِ، فِي الصَّدَقَاتِ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ، أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ »(٢).

(\*) وفي رواية: «ليّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ، أَمَرَنِي، يَعْنِي النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَأَذَنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى نَاحِيَةِ الْمَشْرِقِ إِلَى الْفَجْرِ، فَيَقُولُ: لاَ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَزَلَ فَبَرَزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ، وَقَدْ الْفَجْرِ، فَيَقُولُ: لاَ، حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، نَزَلَ فَبَرَزَ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيَّ، وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ، يَعنِي فَتَوَضَّأَ، فَأَرَادَ بِلاَلُ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ: إِنَّ الله عَلَيْهِ: إِنَ

(\*) وفي رواية: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءٍ، قَالَ: فَأَذَّنْتُ، وَذَلِكَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ، قَالَ: فَلَيَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ الله ﷺ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَرَادَ وَذَلِكَ حِينَ أَضَاءَ الْفَجْرُ، قَالَ: فَلَيَّا تَوَضَّأَ رَسُولُ الله ﷺ: يُقِيمُ أَخُو صُدَاءٍ، فَإِنَّ مَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ (٤٠).

<sup>(</sup>١) اللفظ للطبراني (٥٢٨٥)، وأثبتناه، لوروده في جميع مصادرنا مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي داوُد (١٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأَبي داؤد (٥١٤).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأحمد (١٧٦٧٩).

(\*) وفي رواية: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ فِي سَفَر، فَأَمَرَ نِي فَأَذَّنُه، فَأَرَادَ بِلاَّلُ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيْهُ: إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ، فَأَقَمْتُ »(١).

(\*) وفي رواية: «كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتْ صَلاَةُ الصُّبْحِ، فَعَالَ: أَذِّنْ يَا أَخَا صُدَاءٍ، فَأَذَّنْتُ، وَأَنَا عَلَى رَاحِلَتِي "(٢).

أَخرجه عَبد الرَّزاق (١٨١٧) عن يَحيى بن العَلاء. وفي (١٨٦٣) عن الثَّوري. و «ابن أَبِي شَيبة» ١٦٢/١ (٢٢٦٠) قال: حَدثنا يَعلَى. و «أَحمد» ١٦٩/٤ (١٧٦٧٨) قال: حَدثنا وَكيع، عن سُفيان. وفي (١٧٦٧٩) قال: حَدثنا مُحمد بن يزيد الواسطي. و «ابن ماجة» وكيع، عن سُفيان. وفي (١٧٦٧) قال: حَدثنا يَعلَى بن عُبيد. و «أبو داوُد» (١٤٥ و ١٧١٧) قال: حَدثنا قَبد الله بن عُبيد. و «البر داوُد» (١٤٥ و ١٦٣٠) قال: حَدثنا عَبد الله بن عُمر بن غانم. و «التِّرمِذي» و ١٦٩٠) قال: حَدثنا عَبد الله بن عُبيد، و «الطَّبراني» (٥٢٨٥) قال: حَدثنا بِشرُ بن مُوسى، قال: حَدثنا الحُميدي، قال: حَدثنا أبو عَبد الرَّحمن المُقْرِئ.

سبعتهم (يَحيى بن العَلاء، وسُفيان الثَّوري، ويَعلَى بن عُبيد، ومُحمد بن يزيد، وعَبد الله بن عُبيد، ومُحمد بن يزيد، وعَبد الله بن يزيد، أبو عَبد الرَّحمن المُقْرِئ) عن عَبد الرَّحمَن بن زياد بن أَنْعُم الإِفريقي، عن زياد بن نُعيم، فذكره (٣).

- قال أبو عيسى التِّرمِذي: وحديث زياد إنها نعرفُه من حديث الإِفريقي، والإِفريقي هو ضعيف عند أهل الحديث، ضَعَّفَه يَحيى بن سعيد القَطان وغيرُه، قال أحمد: لا أكتب حديث الإِفريقي، قال: ورأيت مُحمد بن إسهاعيل يُقوي أمره، ويقول: هو مُقارب الحديث.

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لعَبد الرَّزاق.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٨٥ و٣٧٨٦)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٣ و٣٦٥٥)، وأطراف المسند (٢٣٩٦)، وجمع الزوائد ٥/ ٢٠٩٦، وإتحاف الجيرة السمَهَرة (٢١٧١)، والمطالب العالية (٢٠٩٦ و ٣٨٠٩). والحديث؛ أخرجه مطولاً، البَيهَقي، في «دلائل النُّبوة» ٤/ ١٢٥ و٥/ ٣٥٥. وأخرجه مختصرًا: الطَّبراني (٢٨٦٥ و ٢٨٥٥)، والدَّارقُطني (٢٠٦٣)، والبَيهَقي ١/ ٣٨٠ و ٣٩٩ و٤/ ٢٥٣.

## ١٨٦ زِيادُ بن لَبِيدٍ الأَنصاريُّ (١)

• ٥ • ٤ - عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ، قَالَ:

«ذَكَرَ رَسُولُ الله عَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَذَاكَ عِنْدَ أُوانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرا أُالْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لأَرَاكَ وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ زِيَادُ، إِنْ كُنْتُ لأَرَاكَ أَقْفَهَ رَجُلٍ بِالمَدِينَةِ، أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ، لاَ يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ عِمَّا فِيهِمَا» (٢).

(\*) وفي رواية: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هَذَا أَوَانُ ذَهَابِ الْعِلْمِ، قَالَ شُعْبَةُ: أَوْ قَالَ: هَذَا أَوَانُ انْقِطَاعِ الْعِلْمِ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ؟ وَفِينَا كِتَابُ الله نُعَلِّمُهُ أَبْنَاءَنَا، وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَاءُهُمْ؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ لَبِيدٍ، مَا كُنْتُ أَحْسَبُكَ إِلاَّ مِنْ وَيُعَلِّمُهُ أَبْنَاءُهُمْ؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ لَبِيدٍ، مَا كُنْتُ أَحْسَبُكَ إِلاَّ مِنْ أَعْقَلِ أَهْلِ السَمَدِينَةِ، أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ كِتَابُ الله تَعَالَى، قَالَ شُعْبَةُ اللهُ وَقَالَ: أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمْ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ، ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ أَوْ قَالَ: أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى فِيهِمُ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ، ثُمَّ لَمْ يَنْتَفِعُوا مِنْهُ إِنْ قَالَ: أَلَيْسَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، أَوْ أَهْلُ الْكِتَابِ، شُعْبَةُ يَقُولُ ذَلِكَ، فِيهِمْ كِتَابُ الله ، عَزَّ وَجَلَّ (\*\*).

أَخرجه ابن أبي شَيبة ١٠/٥٣٥ (٣٠٨٢٥) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا وَكيع، الأَعمش. و «أَحمد» ٤/ ١٦٠ (١٧٦١٢) و٤/ ١٨٠٨٢) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا الأَعمش. وفي ٤/ ٢١٩ (١٨٠٨٣) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة. و «ابن ماجة» (٤٠٤٨) قال: حَدثنا أبو بَكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا الأَعمش.

<sup>(</sup>۱) قال أَبو حاتم الرازي: زِياد بن لَبيد الأَنصاري البَياضي الشامي، له صُحبَة. «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٤٣.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (١٨٠٨٣).

كلاهما (سُليمان الأَعمش، وعَمرو) عن سالم بن أبي الجَعد، فذكره(١).

\_ في رواية عَمرو بن مُرَّة، قال: سَمعتُ سالم بن أبي الجَعد يُحَدِّث، عن ابن لَبِيد الأَنصاري.

### \_ فوائد:

\_قال ابن مُحرز: سَمِعتُ عَلى ابن الـمَديني يقول: سالم بن أبي الجعد، عن زياد بن لبيد، لم يَلْقَهُ. «سؤالاته» ٢/ (٦٩٥).

\_ وقال البخاري: رَوى سالم بن أبي الجَعد؛ أن زياد بن لَبِيد قال للنَّبي ﷺ. قال وكيع: عَن الأَعمش، عَن سالم، عن زياد.

وهو مرسلٌ لا يصح. «التاريخ الأوسط» ١/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷۸۷)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٥)، وأطراف المسند (٢٣٩٧). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (١٢٩٢)، وابن أَبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٩٩٩)، والطَّبراني (٥٢٩٠–٥٢٩٢).

## ١٨٧ ـ زَيد بن أَرقَم الأَنصاريُّ (١)

١٥٠٥ - عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
 ﴿إِنَّ هَذِهِ الحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْخَلاَءَ، فَلْيَقُلْ: أَعُوذُ بِالله مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ» (٢).

أخرجه ابن أبي شيبة ١/١(٢) و ١/٥٤(٢٥١٩) قال: حَدثنا عَبدة بن سُليهان، عن سَعيد بن أبي عَرُوبَة. و «أَحمد» ٤/٣٧٣(٢٥) قال: حَدثنا أسباط، قال: حَدثنا سَعيد (ح) وعَبد الوَهّاب، عن سَعيد. و «ابن ماجة» (٢٩٦) قال: حَدثنا سَعيد بن جَميل بن الحَسن العَتكي، قال: حَدثنا عَبد الأعلى بن عَبد الأعلى، قال: حَدثنا سَعيد بن أبي عَرُوبَة (ح) وحَدثنا هارون بن إسحاق، قال: حَدثنا عَبدَة، قال: حَدثنا سَعيد. و «النّسائي»، في «الكُبرى» (٢٩٨٦) قال: أخبَرنا إسهاعيل بن مَسعود، قال: حَدثنا يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حَدثنا سَعيد. وفي (٩٨٢٣) قال: أخبَرنا هارون بن إسحاق يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حَدثنا سَعيد. و «أبو يَعلَى» (٢١٨) قال: حَدثنا عَبدة بن سُليهان، عن سَعيد. و «أبو يَعلَى» (٢١٨) قال: حَدثنا عَلي بن إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حَدثنا عُلي بن إسحاق بن سَعيد السَّعدي، قال: حَدثنا عَلي بن حَشرَم، قال: حَدثنا عَلي بن

كلاهما (سَعيد بن أبي عَرُوبَة، وشُعبة بن الحَجاج) عن قَتادة، عن القاسم بن عَوف الشَّيباني، فذكره (٣).

\_ قال أَبو حاتم ابن حِبَّان: الحديث مَشهورٌ عن شُعبة وسعيد جميعًا، وهو ما تَفَرَّ دَ به قَتادة.

<sup>(</sup>١) قال المِزِّي: زَيد بن أَرقَم بن زَيد بن قَيس بن النُّعهان، الأَنصاري، الخَزرَجي، أَبو عَمرو، ويُقال: أَبو عَامر، ويُقال: أَبو سَعد، ويُقال: أَبو سَعد، ويُقال: أَبو سَعد، ويُقال: أَبو سَعيد، السَمَدني، نَزَل الكُوفة، غَزَا مع النَّبي ﷺ سبع عشرة غزوة. «تهذيب الكهال» ١٠/٩.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنَّسائي (٩٨٢٢).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٨٩)، وتحفة الأشراف (٣٦٨١)، وأطراف المسند (٢٤١٧). والحديث؛ أخرجه البزار (٤٣١٣)، والطَّبراني (١١٤ و ٥١١٥)، والبَيهَقي ١/٩٦.

### فوائد:

\_ قال على ابن المديني: سمعتُ يَحيى، يعني ابن سعيد القطان، وقيل له: تَحفظ حديث قتادة؛ إِنَّ هذه الحُشوش مُحتَضرة؟ قال: لا، فقلتُ له: إِنها كان شُعبة يُحدثه عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، وكان ابن أبي عَروبَة يُحدِّثه عن قتادة، عن القاسم بن عَوف الشيباني، عن زيد بن أرقم.

فقال يَحيى: شُعبة لو عَلِم أَنه عن القاسم بن عُوف لم يَحمِلهُ، قلتُ: لمِ؟ قال: إنه تركه، وقد رآه. «الضُّعفاء» للعقيلي ٥/ ١٣٢، و«الجرح والتعديل» ١/ ٢٤٠.

\_ وقال البزار: هذا الحديث قد اختلفوا في إسناده، عن قتادة؛

فقال شُعبة: عن قتادة، عن النضر، عن زيد.

وقال مَعمر: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أبيه.

وقال ابن أبي عَروبَة: عن قتادة، عن القاسم بن عَوف الشيباني، عن زيد.

وقال حُسام بن مِصَك: عن قتادة، عن القاسم بن رَبيعة، عن زيد بن أرقم. «مُسنده» (٤٣١٣).

\_ وقال ابن أبي حاتم: سمعتُ أبا زُرعَة، يقول: حديث زيد بن أرقَم، عن النَّبي عَلَيْهُ، في دخول الخلاء، قد اختلفوا فيه؛

فأما سعيد بن أبي عَروبَة، فإنه يقول: عن قتادة، عن القاسم بن عَوف، عن زيد، عن النّبي عَلَيْةٍ.

وشُعبة، يقول: عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقَم، عن النَّبي

وحديث عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس(١)، أشبه عندي.

قلتُ: فحديثُ إسهاعيل بن مُسلم، يزيد فيه: «الرِّجْس النَّجِس»؟ قال: وإسهاعيل ضعيفٌ، فأرى أَن يُقال: «الرِّجْس النَّجِس، الخبيث المُخْبِث، الشيطان الرجيم»، فإن هذا دُعاء. «علل الحديث» (١٣).

<sup>(</sup>١) يَعنِي حديث عبد العزيز بن صهيب، عن أنس، قال: كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء، قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائِث. وسلف في مسند أنس، برقم (٢٥٩).

٢ • • ٥ - عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْحُشُوشَ مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ»(١).

ا ـ أخرجه أحمد ٤/ ٣٦٩ (١ ، ١٩٥٠) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر (ح) و حَجاج. وفي (١ ، ١٩٥٠) قال: حَدثنا ابن مَهدي. وفي (١ ، ١٩٥٠) قال: حَدثنا ابن مَهدي. وورابن ماجة (٢٩٦) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، وعبد الرَّحَن بن مَهدي. ورراً بو داوُد (٦) قال: حَدثنا عَمرو بن مَرزوق. ورالنَسائي ، في (الكُبري (٩٨٢٠) قال: أخبَرنا مُحمد بن المُثنى، قال: حَدثنا مُحمد، وابن مَهدي. ورراً بو يَعلَى (٧٢١٩) قال: حَدثنا إسحاق، قال: حَدثنا النَّضر بن شُميل. وررابن خُزيمة (ح) وحَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا الرَّحَن بن مَهدي، ومُحمد بن جَعفر (ح) وحَدثنا مُحمد بن عَبد الأَعلى الصَّنْعاني، قال: حَدثنا خالد، يَعني ابن الحارث (ح) وحَدثنا عُمد بن حَكيم، قال: حَدثنا ابن أَبي عَدِي (ح) وحَدثنا يَحيى بن حَكيم وحُدثنا بن حَكيم، قال: حَدثنا ابن أَبي عَدِي (ح) وحَدثنا عُمر بن مُحمد المَّمْداني، قال: حَدثنا أبو داوُد. ورابن حِبَّان (١٤٠٨) قال: أخبَرنا عُمر بن مُحمد المَّمْداني، قال: حَدثنا خالد بن الحارث.

تسعتهم (مُحمد بن جَعفر، وحَجاج، وبَهز، وعَبد الرَّحَن بن مَهدي، وعَمرو، والنَّضر، وخالد، وابن أبي عَدِي، وأبو داوُد) عن شُعبة.

٢\_ وأُخرجه النَّسائي، في «الكُبرى» (٩٨٢١) قال: أُخبَرنا مُؤَمَّل بن هِشام،
 قال: حَدثنا إِسهاعيل، قال: حَدثني ابن أبي عَرُوبَة.

كلاهما (شُعبة بن الحَجاج، وسعيد بن أبي عَرُوبَة) عن قَتادة، عن النَّضر بن أنس بن مالك، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٥٠١).

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۷۹۰)، وتحفة الأشراف (۳۲۸۰)، وأطراف المسند (۲٤۲٦). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۷۱٤)، والبزار (۲۳۱۲)، والطَّبراني (۹۰۹۰ و۲۰۰۰)، والبَيهَقي ۱/۹۲.

\_ قلنا: صَرَّح قَتادة بالسَّماع، عند أَبي يَعلَى، وابن خُزيمة، وابن حِبَّان. \_ قال أَبو حاتم ابن حِبَّان: الخُبُّث: جمع الذكور من الشياطين، والخبائث: جمع الإناث منهم، يُقال: خبيث وخبيثان، وخبث وخبيثة، وخبيثان وخبائث.

### \* \* \*

٣٥٠٥ - عَنْ أَبِي عَمْرِ و الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«كَانَ الرَّجُلُ يُكَلِّمُ صَاحِبَهُ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، فِي الْحَاجَةِ فِي الصَّلاَةِ، حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿وَقُومُوا لله قَانِتِينَ ﴾ فَأُمِرْنَا بِالشُّكُوتِ»(١).

(\*) وفي رواية: «إِنْ كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلاَةِ، عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، يُكَلِّمُ أَحَدُنَا صَاحِبَهُ بِحَاجَتِهِ، حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ ﴾ الآيَةَ، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ »(٢).

(\*) وفي رواية: «كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلاَةِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ، وَنُهِينَا عَنِ الْكَلاَمِ»(٣).

أخرجه أحمد ٤/٣٦٨ (١٩٤٩) قال: حَدثنا يَحِيى بَن سَعيد. و «عَبد بن مُميد» (٢٦٠)، وفي «القراءة مُميد» (٢٦٠) قال: أَخبَرنا يزيد بن هارون. و «البُخاري» (٢٠٠)، وفي «القراءة خلف الإِمام» (٢٥١) قال: حَدثنا إبراهيم بن مُوسى، قال عِيسى. وفي (٤٥٣٤)، وفي «القراءة خلف الإِمام» (٢٥١) قال: حَدثنا مُسَدَّد، قال: حَدثنا يَحِيى. و «مُسلم» ٢/ ١٧(١١٤) قال: حَدثنا يَحِيى بن يَحِيى، قال: أَخبَرنا هُشيم. وفي (١١٤١) قال: حَدثنا أَبو بَكر بن أَبي شَيبة، قال: حَدثنا عَبد الله بن نُمير، ووَكيع (ح) قال: وحَدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أَخبَرنا عِيسى بن يُونُس. و «أَبو داوُد» (٩٤٩) قال: حَدثنا عُمد بن عِيسى، قال: حَدثنا هُشيم. و «التِّرمِذي» (٥٠٥ و٢٩٨٦) قال: حَدثنا أَحمد بن مَنيع، قال: حَدثنا مُحمد بن مَنيع، قال: حَدثنا هُشيم. و في (٢٩٨٦) قال: حَدثنا أَحمد بن مَنيع، قال: حَدثنا أَحمد بن مَنيع، قال: حَدثنا مُنيع، قال: عَديد اللهُ مِن مُنيع، قال: حَدثنا مُنيع، قال: حَ

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبُخاري (١٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي داود.

حَدثنا مَروان بن مُعاویة، ویزید بن هارون، و مُحمد بن عُبید. و «النّسائی» ۳/۱۸، وفي «الکُبری» (۱۱٤۳) قال: أَخبَرنا إِسهاعیل بن مَسعود، قال: حَدثنا یَحیی بن سَعید. وفي «الکُبری» (۱۲۰ و ۱۰۹۸) قال: أَخبَرنا سُوید بن نَصر، قال: أَخبَرنا عُبد الله. و «ابن خُزیمة» (۸۵۸) قال: حَدثنا بُندار، قال: حَدثنا یَحیی بن سَعید، وفی ویزید بن هارون (ح) و حَدثنا أبو هاشم زیاد بن أیوب، قال: حَدثنا هُشیم. وفی ویزید بن هارون (ح) و حَدثنا أبو هاشم زیاد بن أیوب، قال: حَدثنا هُشیم. وفی (۸۵۷) قال: حَدثنا یَحیی بن سَعید. و «ابن حِبّان» (۲۲٤٥) قال: أَخبَرنا الحَسن بن سُفیان، قال: حَدثنا حِبّان بن مُوسی، قال: أَخبَرنا عَبد الله. وفي (۲۲٤٦) قال: أَخبَرنا أبو خَلیفة، قال: حَدثنا مُسَدّد بن مُسَر هَد، عن یَحیی القَطان. وفی (۲۲۲) قال: أَخبَرنا عَبد الله بن مُحمد الأَزدي، قال: حَدثنا یَحدثنا وَسِی، قال: حَدثنا عِیسی بن یُونُس.

تسعتهم (يحيى بن سَعيد القطان، ويزيد بن هارون، وعِيسى، وهُشيم بن بَشير، وابن نُمير، ووَكيع بن الجَراح، ومَروان، ومُحمد بن عُبيد، وعَبد الله بن الحُمبارك) عن إسهاعيل بن أبي خالد، عن الحارث بن شُبيل، عن أبي عَمرو الشَّيباني، فذكره (١٠).

\_قال أبو عيسى الترمذي (٥٠٥): حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح. \_ وقال (٢٩٨٦): هذا حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ، وأبو عَمرو الشَّيباني اسمُه سَعد بن إياس.

\_ قلنا: صرح هُشيم بالسماع، في رواية أبي داوُد، والتِّر مِذي.

\* \* \*

النَّبِيُّ عَلَيْهِ:

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷۹۱)، وتحفة الأشراف (۳۲۶۱)، وأطراف المسند (۲۶۳۱). والحديث؛ أخرجه أبو عَوانة (۱۷۱۸)، والطَّبراني (۲۲۰۵–۰۰۶)، والبَيهَقي ۲۸/۲، والبَغَوى (۷۲۲).

«بِلاَلٌ سَيِّدُ المُؤَذِّنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَتْبَعُهُ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَالمُؤَذِّنُونَ الْفِيَامَةِ». أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

أَخرجه ابن أبي شَيبة ١/ ٢٢٥ (٢٣٥٧) قال: حَدثنا يزيد بن هارون، قال: أَخبَرنا شَيخ من أَهل البَصرة، قال: أَخبَرنا القاسم بن عَوف الشَّيباني، فذكره (١).

### \* \* \*

٥٥٠٥ - عَنْ أَبِي مُسْلِم الْبَجِلِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَيْكِيْ ، يَدْعُو فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّا شَهِيدٌ أَنَّا مَعْدُ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيك لَكَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحُمدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعَبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، اجْعَلْنِي مُخْلِطًا لَكَ، شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةُ ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، اجْعَلْنِي مُخْلِطًا لَكَ، وَأَهْلِي ، فِي كُلِّ سَاعَةٍ ، فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، ذَا الجُلاَلِ وَالإِكْرَامِ ، اللهَ عُولُ اللهَ وَالاَحْرَةِ ، اللهُ الأَكْبَرُ المُعْلِقُ الأَلْهُ الأَلْهُ الأَلْهُ المُعْلَقِهُ المَالِدُ اللهُ الأَلْوَالِي اللهُ المُلْكِلِي اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ اللهُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ المُؤْلِقُ المُؤْل

أَخرجه أَحمد ٤/٣٦٩ (١٩٥٠٨) قال: حَدثنا إبراهيم بن مَهدي، قال: حَدثنا مُسَدَّد، وسُليهان بن داوُد العَتكي، وهذا مُعتَمِر. و «أَبو داوُد» (١٥٠٨) قال: حَدثنا مُسَدَّد، وسُليهان بن داوُد العَتكي، وهذا حديث مُسَدَّد، قالا: حَدثنا المُعتَمِر. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٩٨٤٩) قال: أخبَرنا مُحمد بن عَبد الأعلى، قال: حَدثنا المُعتَمِر، يَعني ابن سُليهان. و «أَبو يَعلَى» أخبَرنا مُحمد بن عَبد الأعلى، قال: حَدثنا إسحاق بن أَبي إسرائيل، قال: حَدثنا مُعتَمِر بن سُليهان. وفي (٧٢١٦) قال: حَدثنا إسحاق، قال: حَدثنا جَرير بن عَبد الحميد.

كلاهما (مُعتَمِر، وجَرير) عن داوُد بن راشد الطُّفاوي البَصري، عن أبي مُسلم البَجَلي، فذكره (٣).

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد ١/٣٢٦ و٩/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنَّسائي.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٩٢)، وتحفة الأشراف (٣٦٩٢)، وأطراف المسند (٢٤٣٧). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٥١٢٢)، والبّيهَقي، في «شُعَب الإيهان» (٦١٣).

٤٠٥٦ - عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ:

«شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ أَوَّلَ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الجُمُعَةِ، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمِّعَ فَلْيُجَمِّعُ (١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: هَلْ شَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: مَنْ قَالَ: مَنْ قَالَ: مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّى فَلْيُصَلِّى (٢).

أَخرجه ابن أبي شَيبة ٢/ ١٨٧ (٥٩٩٦) قال: حَدثنا عَبد الله بن نُمير. و «أَحمد» على ١٩٥٣ (١٧٣٤) قال أَخبَرنا عُبد الرَّحَمن. و «الدَّارِمي» (١٧٣٤) قال أَخبَرنا عُبيد الله بن مُوسى. و «ابن ماجة» (١٣١٠) قال: حَدثنا نَصر بن علي الجَهضمي، قال: حَدثنا أبو أحمد. و «أبو داوُد» (١٠٧٠) قال: حَدثنا مُحمد بن كَثير. و «النَّسائي ٣/ ١٩٤، وفي «الكُبرى» (١٨٠٦) قال: أَخبَرنا عَمرو بن علي، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمَن بن مَهدي. و «ابن خُزيمة» (١٤٦٤) قال: حَدثنا أبو مُوسى، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمَن.

خستهم (عَبد الله بن نُمير، وعَبد الرَّحَمَن بن مَهدي، وعُبيد الله، وأبو أحمد الزُّبيري، ومُحمد بن كَثير) عن إسرائيل بن يُونُس، عن عُثمان بن الـمُغيرة الثَّقفي، عن إياس بن أبي رَملَة الشَّامي، فذكره (٣).

### \* \* \*

٧٥٠ ٤ - عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، مِنَ الضُّحَى، فَقَالَ: أَمَا لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الصَّلاَةَ فِي غَيْرِ هَذِهِ السَّاعَةِ أَفْضَلُ، إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن ماجة.

 <sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٩٤)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٧)، وأطراف المسند (٣٣٩٩).
 والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٧٢٠)، والطَّبراني (١٢٠)، والبَيهَقي ٣/ ٣١٧.

"إِنَّ صَلاَةُ الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»(١).

(\*) وفي رواية: «خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى أَهْلِ قُبَاءٍ، وَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ: صَلاَةُ الأَوَّابِينَ، إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ، مِنَ الضُّحَى»(٢).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ نَبِيَّ الله ﷺ أَتَى عَلَى مَسْجِدِ قُبَاءَ، أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ، أَوْ دَخَلَ مَسْجِدَ قُبَاءَ، بَعْدَ مَا أَشْرَقَتِ الشَّمْسُ، فَإِذَا هُمْ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: إِنَّ صَلاَةَ الأَوَّابِينَ، كَانُوًا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمِضَتِ الْفِصَالُ»(٣).

أخرجه ابن أبي شَيبة ٢/٣٠٤(٧٨٦٩) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا هِشام الدَّستُوائيّ. و «أَحمد» ٢٦٢(٣(١٩٤٨) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا إسهاعيل الدَّستُوائيّ. وفي ٤/٣٦٧ (١٩٤٨) و إلى ١٩٥٣٤) قال: حَدثنا إسهاعيل ابن عُلية، قال: أخبرَنا أيوب. وفي ٤/٣٧٤ (٢٥٨) قال: حَدثنا عَبد الوَهّاب، عن سَعيد، عن قَتادة. و «عَبد بن حُميد» (٢٥٨) قال: أَخبَرنا يزيد بن هارون، قال: حَدثنا حُسام بن المِصَكّ، عن قَتادة. و «الدَّارِمي» (١٥٧٨) قال: أَخبَرنا وَهب بن جَرير، قال: حَدثنا هِشام الدَّستُوائيّ. و «أمسلم» ٢/ ١٧١ (١٩٩٣) قال: حَدثنا زُهير بن حَرب في حَرير، قال: حَدثنا زُهير بن حَرب، قال: حَدثنا إسهاعيل، وهو ابن عُلية، عن أيوب. وفي عَرب الله. و «ابن خُزيمة» (١٢٢٧) قال: حَدثنا بِشر بن مُعاذ العَقَدي، قال: حَدثنا بِشر بن مُعاذ العَقَدي، قال: حَدثنا بِشر بن مُعاذ العَقَدي، قال: حَدثنا بِشر بن مُعاذ، قال: حَدثنا بِشر بن أَبوب. و «ابن حِبَّان» (٢٩٣٩) قال: مُعذنا أبو يَعلَى، قال: حَدثنا أبو خَيثمة، قال: حَدثنا إسهاعيل بن إبراهيم، عن أبوب. و قال: حَدثنا أبو يَعلَى، قال: حَدثنا أبو خَيثمة، قال: حَدثنا إسهاعيل بن إبراهيم، عن أبوب.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٩٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (١٩٥٦٢).

<sup>(</sup>٤) في تحفة الأشراف: «أَبو بَكر بن أَبي شَيبة».

ثلاثتهم (هِشام الدَّستُوائيّ، وأَيوب السَّخْتِياني، وقَتادة) عن القاسم بن عَوف الشَّيباني، فذكره (١).

• أخرجه عَبد الرَّزاق (٤٨٣٢) عن مَعمَر، عن أيوب، عن القاسم الشَّيباني، عن زيد بن أَرقَم؛ أنه رَأَى قَومًا يُصَلون بَعد ما طَلَعَت الشَّمس، فقال: لَو أَدرَك هَوْ لاء السَّلَف الأُول، عَلِموا أَنَّ غَير هَذِه الصَّلاَة خَيرٌ مِنها، صَلاَةُ الأوابين إِذا رَمَضَت الفِصالُ. «مَوقوفٌ».

### \_ فوائد:

\_ أُخرِجه العُقَيلي، في «الضعفاء» ٢/ ١٤٧، في ترجمة حُسَام بن مِصَكَّ، وقال: ليس بمحفوظ من حديث قتادة، رواه أيوب، وهشام الدستوائي، عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم.

رواه سُفيان بن عُيينة، عن أيوب، عن القاسم، عن عَبد الله بن أبي أوفَى، ويأتي، إن شاء الله.

### \* \* \*

٢٠٥٨ - عَنْ عَبد الرَّحَمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: كَانَ زَيْدٌ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَأَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:

«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُكَبِّرُهَا»(٢).

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ٣/ ٣٠٢ (١١٥٦٧) قال: حَدثنا غُندَر. و ﴿أَحمد » ٤/ ٣٦٧ (١٩٥٣٥) قال: حَدثنا مُحمد بن (١٩٤٨٧) قال: حَدثنا مُحمد بن

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷۹۳)، وتحفة الأشراف (۳۲۸۲)، وأطراف المسند (۲٤۱٦)، والمطالب العالبة (۲۵۸).

والحديث؛ أُخرِجه الطَّيالسي (٧٢٢)، والبزار (٤٣١٤-٤٣١٦)، وأَبو عَوانة (٢١٣٣ والحديث؛ أُخرِجه الطَّيالسي (٧٢٢). والبَيهَقي ٣/ ٤٩، والبَغَوي (١٠١٠).

وأُخرجه الطَّبراني (١١٣٥)، موقوفا.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

جَعفر. و «مُسلم» ٣/ ٥٥ (٢١٧٥) قال: حَدثنا أَبو بَكر بن أَبِي شَيبة، ومُحمد بن الـمُثنى، وابن بَشار، قالوا: حَدثنا مُحمد بن جَعفر (و «ابن ماجة» (١٥٠٥) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا أَبِي الله عَمد بن جَعفر (ح) وحَدثنا يَحيى بن حَكيم، قال: حَدثنا ابن أَبي عَدِي، وأَبو داوُد. و «أَبو داوُد» (٣١٩٧) قال: حَدثنا أَبو الوليد الطَّيالسي (ح) وحَدثنا مُحمد بن الـمُثنى، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر. قال أَبو داوُد: وأَنا لحديثِ ابن الـمُثنى أَتقن. و «التِّرمِذي» (٣٢٠١) قال: حَدثنا مُحمد بن المُثنى، قال: حَدثنا عَمرو بن مُحمد بن جَعفر. و «النَّسائي» ٤/ ٢٧، وفي «الكُبرى» (٢١٢٠) قال: أَخبَرَنا عَمرو بن علي، قال: حَدثنا يَحيى. و «ابن حِبَّان» (٣٠٦٩) قال: أَخبَرَنا أَحمد بن علي بن الـمُثنى، قال: حَدثنا على بن الجُعد.

ستتهم (مُحمد بن جَعفر، غُندَر، ويَحيى بن سَعيد، ومُحمد بن أبي عَدِي، وأبو داوُد الطَّيالسي، وعلي بن الجَعد) عن شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عَبد الرَّحَمن بن أبي ليكي، فذكره (١).

\_قال أبو عيسى الترمذي: حديث زيد بن أرقم حديث حسن صحيح.

• أُخرِجه أُحمد ٤/ ٣٧٠ (١٩٥١٥) قال: حَدَثنا أُسود بن عامر، قال: حَدَثنا أُسود بن عامر، قال: حَدثنا إِسرائيل، عن عَبد الأَعلى، قال: صَليت خَلف زَيد بن أَرقَم عَلَى جِنازَة، فكَبَّر خَمسًا، فقام إِلَيه أَبو عيسى، عَبد الرَّحَن بن أَبي لَيلَى، فأُخذ بيدِه، فقال: نَسيتَ؟ قال: لا، ولَكِن؛

«صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي الْقَاسِمِ خَلِيلِي ﷺ، فَكَبَّرَ خَمْسًا، فَلاَ أَتْرُكُهَا أَبَدًا»(٢).

٥٩ - ٤ - عَنْ أَبِي سَلْمَإِنَ الـمُؤَذِّنِ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَبِو سَرِيحَةَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا، وَقَالَ: كَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ.

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷۹٦)، وتحفة الأشراف (۳۲۷۱)، وأطراف المسند (۲٤٠٦ و۲٤٠٠). والحديث؛ أُخرجه الطَّيالسي (۲۷۶)، والبزار (٤٣٢١)، وابن الجارود (٥٣٣)، والطَّبراني (٤٩٧٦)، والبَيهَقى ٤/٣٢.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البزار (٤٣٢٢)، والطَّبراني، في «الأوسط» (١٨٢٣).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي سَلْمَانَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جِنَازَةٍ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، فَقُلْتُ: أَوَهِمْتَ، أَوْ عَمْدًا؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ عَمْدًا، إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ، فَقُلْتُ: أَوَهِمْتَ، أَوْ عَمْدًا؟ فَقَالَ: لاَ، بَلْ عَمْدًا، إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهَا كَانَ يُصَلِّيهَا»(١).

أَخرِجِه أَحمد ٤/ ٣٧٠ (١٩٥١٦) قال: حَدثنا أَسوَد بن عامر، قال: حَدثنا شَريك، عن عُثمان بن أَبِي زُرعة. و «عَبد بن مُميد» (٢٥٧) قال: حَدثنا أَبو نُعيم، قال: حَدثنا العَلاء بن صالح.

كلاهما (عُثمان، والعَلاء) عن أبي سَلمان(٢)، فذكره(٣).

### \* \* \*

٠٦٠ ٤ - عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى جَنَازَةٍ، فَكَبَّرَ خَمْسًا، ثُمَّ الْتَفَتَ، فَقَالَ:

«هَكَذَا كَبَّرَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ، أَوْ نَبِيُّكُمْ عَلَيْةِ».

أَخرجه أَحمد ٤/ ٣٧١ (١٩٥٢٧) قال: حَدثنا أَسوَد بن عامر، قال: أَخبَرنا جَعفر الأَحمَر، عن عَبد العَزيز بن حَكيم، فذكره (٤).

\* \* \*

(١) اللفظ لعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع من «مسند عَبد بن مُحيد» إلى: «حَدثنا أَبو سُليهان»، قال الطَّبراني: أَبو سَلهان السَّمُوذَن، عَن زَيد بن أَرقَم: حَدثنا عَلي بن عَبد العَزيز، قال: حَدثنا أَبو نُعيم، قال: حَدثنا العَلاءُ بن صالح، قال: حَدثنا أَبو سَلهانَ، فذكر الحديث. «المعجم الكبير» ٤٩٩٤.

\_ وأُخرِجه الدَّارِ قطني (١٨٣٤) من طريق أبي أُحمد الزُّبيري، قال: حَدثنا العَلاء بن صالح، عَن أبي سَلمان، به.

<sup>-</sup> وقال المِزِّي: أَبو سلمان المؤذن، مُؤذن الحجاج، اسمه: يزيد بن عَبد الله، يروي عَن زيد بن أرقم. «تهذيب الكمال» ٣٦٨/٣٣.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٧٩٥)، وأطراف المسند (٢٤٣٤). والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٩٩٤ و٤٩٩٥)، والدَّارقُطني (١٨٣٤).

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٧٩٧)، وأطراف المسند (٢٤٠٦).

• حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيد بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ: «حَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بَعْدَ هِجْرَتِهِ حَجَّةً». يأتي، إن شاء الله.

### \* \* \*

الله عَنْهُمَا، قَالَ (١): قَدِمَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ (١): قَدِمَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ لَهُ عَبد الله بْنُ عَبَّاسٍ، يَسْتَذْكِرُهُ: كَيْفَ أَخْبَرْ تَنِي عَنْ لَحْمِ صَيْدٍ، أُهْدِيَ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ:

«أُهْدِيَ لَهُ عُضْوٌ مِنْ لَحْمِ صَيْدٍ، فَرَدَّهُ، فَقَالَ: إِنَّا لاَ نَأْكُلُهُ، إِنَّا حُرُمٌ»(٢).

أُخرجه عَبد الرَّزاق (٣٢٣). و «الحُميدي» (٢٠٨) قال: حَدثنا سُفيان. و «أُحمد» عَبد الرَّزاق (١٩٥٥٦) قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد. و في ٤/ ٣٧٤ (١٩٥٥٦) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق (ح) وابن بَكر. و «مُسلم» ٤/ ١(٢٨٢١) قال: حَدثني زُهير بن حَرب، قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد. و «النَّسائي» ٥/ ١٨٤، و في «الكُبري» (٣٧٩٠) قال: أُخبَرني عَمرو بن علي، قال: سَمعتُ يَحيى، و سَمعتُ أَبا عاصم. و «ابن خُزيمة» (٣٦٣١) قال: قرأتُ على بُندار، عن يَحيى. و في (٢٦٤٠) قال: حَدثنا مُحمد، قال: حَدثنا مُحمد، يَعني ابن بَكر (ح) و حَدثنا مُحمد بن يَحيى، قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق.

خمستهم (عَبد الرَّزاق، وسُفيان، ويَحيى، ومُحمد بن بَكر، وأَبو عاصم النَّبيل) عن ابن جُرَيج، قال: أَخبَرني الحَسن بن مُسلم، عن طاوُوس (٣)، فذكره (٤).

<sup>(</sup>١) القائل؛ طاؤوس.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) تحرف في المطبوع من "صحيح ابن خُزيمة" (٢٦٤٠) إلى: "عَطاء"، وأثبتناه على الصَّواب عن "إتحاف المَهَرة" لابن حَجَر (٤٦٧٩)، إذ نقله عن "صحيح ابن خُزيمة"، و"مصنَّف عَبد الرَّزاق"، و"مسند أَحمد" (١٩٥٥٦)، و"معجم الطَّبراني" (٤٩٦٣)، إذ رواه ابن خُزيمة من هذا الطريق.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٧٩٩)، وتحفة الأشراف (٣٦٦٣)، وأطراف المسند (٣٠٩). والحديث؛ أخرجه البزار (٤٢٩٦)، والطَّبراني (٤٩٦٤ و٤٩٦٤)، والبَيهَقي ٥/ ١٩٤.

٢٠٠٢ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ أَرْقَمَ، هَلْ عَلِمْتَ؛ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُهْدِيَ إِلَيْهِ عُضْوُ صَيْدٍ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ، وَقَالَ: إِنَّا حُرُمٌ؟». قَالَ: نَعَمْ (١).

(\*) وفي رواية: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةٍ أُهْدِي لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرُمٌ، فَرَدَّهُ؟ قَالَ: نَعَمْ».

أَخرجه أَبو داوُد (١٨٥٠) قال: حَدثنا مُوسى بنَ إِسماعيل. و «ابن حِبَّان» (٣٩٦٨) قال: أَخبَرنا الفَضل بن الحُباب الجُمَحي بخبرٍ غريبٍ، قال: حَدثنا أَبو الوليد الطَّيالسي.

كلاهما (مُوسى، وأَبو الوليد) عن حَماد بنَ سَلَمة، عن قَيس بن سَعد، عن عَطاء بن أَبِي رَباح، عن ابن عَباس، فذكره.

• أُخرِجه أُحمد ٤/ ٣٦٩ (١٩٥٠٩) قال: حَدثنا عَفان، ومُؤَمَّل. وفي ١/ ٣٧١ (١٩٥٠٩) قال: حَدثنا عَفان بن مُسلم، (١٩٥٢) قال: حَدثنا عَفان بن مُسلم، وأبو الوليد. و «النَّسائي» ٥/ ١٨٤، وفي «الكُبرى» (٣٧٨٩) قال: أُخبَرنا أُحمد بن سُليهان، قال: حَدثنا عَفان.

ثلاثتهم (عَفان، ومُؤَمَّل، وأَبو الوليد الطَّيالسي) عن حَماد بن سَلَمة، عن قَيس بن سَعد، عن عَطاء بن أبي رَباح، أَنَّ ابن عَباسِ قال: يا زَيد بن أرقَم؛

«أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةِ أُهْدِيَ لَهُ عُضْوُ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَلَمْ يَقْبَلْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ».

قَالَ مُؤَمَّلُ: «فَرَدَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، وَقَالَ: إِنَّا حُرُمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ ١٤٠٠.

لم يقل عَطاء: «عن ابن عَباس»(٣).

### \_ فوائد:

\_ قال على ابن الـمَدِيني: سَمِعتُ يَحيى بن سعيد يقول: حماد بن سَلَمة عن زياد الأَعلم، وقيس بن سعد، ليس بذلك. «الجرح والتعديل» ٣/ ١٤٠.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي داوُد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأُحمد (١٩٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٠٠)، وتحفة الأشراف (٣٦٧٧)، وأطراف المسند (٢٤٠٣). والحديث؛ أخرجه البزار (٤٢٩٥)، والطّبراني (٤٩٦٥).

\_ وقال أَحمد بن حَنبل: ضاع كتاب حماد بن سَلَمة، عن قيس بن سعد فكان يحدثهم من حفظه، فهذه قضيته. «العلل» (٤٥٤٤).

\* \* \*

٣٠٠٦٣ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: «يَا زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أُهْدِيَ لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ، وَهُوَ حَرَامٌ، فَرَدَّهُنَّ؟».

قَالَ: نَعَمْ.

أَخرجه ابن خُزيمة (٢٦٤٤) قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الله الـمُخَرِّمي، قال: حَدثنا إِسحاق بن عِيسى، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة، عن قَيس، عن عطاء (١١)، فذكره.

\_ فوائد:

\_ انظر فوائد الحديث السابق.

\_ عَطاء؛ هو ابن أبي رَباح، وقَيس؛ هو ابن سَعد.

\* \* \*

حَدِيثُ أَبِي المِنْهَالِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالاً:
 «سَمِعْنَا رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ فِي الصَّرْفِ: إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ
 كَانَ دَيْنًا فَلاَ يَصْلُحُ».

• وَحَدِيثُ أَبِي المِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ، يَقُو لاَنِ:

«نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا». سلف في مسند البَراء بن عازب، رَضي الله تعالى عنه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في المطبوع: «طاووس»، وأثبتناه عن «إتحاف المهرة» لابن حَجَر (٤٦٧٩)، إذ نقله عن «صحيح ابن خُزيمة». «صحيح ابن خُزيمة». والحديث؛ أخرجه الحاكم، في «المستدرك» ١/ ٤٥٢، من طريق إسحاق بن عيسى، حَدثنا حَماد بن سَلَمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، به.

٤٠٦٤ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«أُتِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ بِالْيَمَنِ، فِي ثَلاثَةِ نَفَر وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ لَمُمْ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، فَقَالَ عَلِيُّ لاثْنَيْنِ مِنْهُمْ: أَتَطِيبَانِ بِهِ نَفْسًا لِصَاحِبِكُما؟ قَالا: لاَ، ثُمَّ قَالَ للاَخَرِيْنِ: أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِصَاحِبِكُما؟ قَالا: لاَ، ثُمَّ قَالَ للاَخَرِيْنِ: أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِصَاحِبِكُما؟ قَالا: لاَ، ثُمَّ قَالَ للاَخَرِيْنِ: أَتَطِيبَانِ نَفْسًا لِصَاحِبِكُما؟ قَالا: لاَ، فَقَالَ عَلِيُّ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنَّنِي مُقْرعٌ بَيْنكُمْ، فَلَيَّ الْفُسُا لِصَاحِبِكُما؟ قَالا: لاَ، فَقَالَ عَلِيُّ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنَّنِي مُقْرعٌ بَيْنكُمْ، فَلَيَّا قَدِمْنَا فَلَا اللهَ عَلِيُّ وَيَمَةِ الْجَارِيَةِ لِصَاحِبَيْهِ، فَلَيَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ الله عَلَيُّ ذَكُرْنَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيُّ الْأَنْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْهُ الْكَالِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيُّ الْأَنْ الْكَالِيُ لَكُمْ الْكَالِكُ لَهُ مُنْ فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيُّ الْأَنْ الْكَالِدُ لَكُونَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيُّ الْمُسُلِ الله عَلَيْ الْكَالِدُ لَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَعْلَمُ فِيهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيُّ الْكَالِدُ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى الل

(\*) وفي رواية: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْخَلِيلِ الْحُضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلْ مِنَ الْيَمَنِ، وَعِلِيٌّ بِمَا، فَجَعَلَ عُكِدِّثُ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَكُلْمِنُ أَنَّهُ الله عَلَيْهُ، إِذْ أَتَاهُ رَجُلْ مِنَ الْيَمَنِ، وَعِلِيٌّ بِمَا، فَجَعَلَ يُحَدِّثُ النَّبِيَ عَلَيْهُ وَيُحْبِرُهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَتَى عَلِيًّا ثَلاَثَةُ نَفَوٍ، فَاخْتَصَمُوا فِي وَلَدٍ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنَهُ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلِيُّ: إِنَّكُمْ وَلَدٍ، كُلُّهُمْ زَعَمَ أَنَّهُ ابْنَهُ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ عَلَيْ: إِنَّكُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، وَإِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ ثُلْثَا الدِّيَةِ لِصَاحِبَيْهِ، قَالَ: فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَقرعَ أَحَدُهُمْ، فَدَفَعَ إِلَيْهِ الْوَلَدَ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثُلْثَي الدِّيةِ، فَضَحِكَ رَسُولُ الله عَيْكَةً ، حَدَّمُ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، أَوْ أَضْرَاسُهُ " (\*).

(﴿) وَفِي رَواية: ﴿عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكِيْ ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلاَثَةَ نَفَرِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتُوْا عَلِيًا، يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، وَقَدْ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ، فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، اللهَ عَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبَا بِالْوَلَدِ لَهِذَا، فَعَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْولَدِ لَهِذَا، فَعَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْولَدِ لَهِذَا، فَعَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْولَدِ لَهِذَا، فَعَلَيَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، فَعَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ: فَقَالَ لِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْولَدِ لَهِذَا، فَعَلَيَا، فَقَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، فَعَلَيَا، ثُمَّ قَالَ لِاثْنَيْنِ مَنْهُمَ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْولَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْولَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُقَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْولَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُقَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُوا الله وَاجِذُهُ ﴾ وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُوا الله وَاجِذُهُ ﴾ وَعَلَيْهِ فَلَ اللهُ عَلَيْهِ لَمُ الله وَاجِدُهُ ﴾ وَعَلَيْهِ لِمَا حِبَيْهِ ثُمُ وَلَاهُ وَلَوْهِ وَلَيْهِ لِمَا عَلَى الله وَلَكُ وَلَوْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْهِ فَلَاهُ اللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَا مِلْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا مُعَلِّهُ وَلَوْهُ وَلَوْهُ وَلَاهُ وَلَوْهُ وَلَهُ وَلَوْهُ وَالْوَلُهُ وَلَا إِلَهُ وَلَوْهُ وَلَاهُ وَلَ

<sup>(</sup>١) اللفظ للحُميديِّ.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شَيبة (٣٢١٢١).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي داوُد.

أخرجه الحُميدي (۸۰۳) قال: حَدثنا سُفيان. و «ابن أبي شَيبة» ٧/ ٣٥٢ (٢٣٨٥٤) قال: و ١٩/ ٣٧٢ (٣٢١٢) قال: حَدثنا علي بن مُسهِر. و «أَحمد» ٤/ ٣٧٤ (١٩٥٥٧) قال: حَدثنا سُفيان بن عُيينة. وفي (١٩٥٥٩) قال: حَدثنا سُرَيج بن النُّعهان، قال: حَدثنا هُشيم. و «أَبو داوُد» (٢٢٦٩) قال: حَدثنا مُسَدَّد، قال: حَدثنا يَحيى. و «النَّسائي» ٦/ ١٨٢، وفي «الكُبرى» (٣٥٥٥ و ٥٩٥٥) قال: أَخبَرنا عَلي بن حُجْر، قال: حَدثنا عَلي بن مُسهِر. وفي ٦/ ١٨٣، وفي «الكُبرى» (٣٥٥٥ و ٥٩٥٥) قال: أَخبَرنا عَلي بن حُجْر، قال: حَدثنا عَلي بن مُسهِر. وفي ٦/ ١٨٣، وفي «الكُبرى» (٣٥٥٥) قال: أَخبَرنا عَمي بن عَلي، قال: حَدثنا يَحيى.

أربعتهم (سُفيان بن عُيينة، وعلي، وهُشيم بن بَشير، ويَحيى بن سَعيد) عن الأَجلَح بن عَبد الله، عن عامر الشَّعبي، عن أبي الخَليل، عَبد الله بن أبي الخَليل الحضرمي، فذكره.

\_ في رواية ابن أبي شَيبة، وأبي داود: «عَبد الله بن الخَليل».

ـ وفي رواية أحمد (١٩٥٥٩): «عن أبي الخليل».

• أُخرِجه النَّسائي ٦/ ١٨٣، وفي «الكُبرى» (٥٦٥ و٥٩٩٤) قال: أُخبَرنا إسحاق بن شاهين، قال: حَدثنا خَالد، عن الشَّيباني، عن الشَّعبي، عن رَجُل مِن حَضرَ مَوت، عن زَيد بن أَرقَم، قال:

«بَعَثَ رَسُولُ الله ﷺ عَلِيًّا عَلَى الْيَمَنِ، فَأْتِيَ بِغُلاَمٍ، تَنَازَعَ فِيهِ ثَلاَثَةٌ...». وساق الحديث.

- وأخرجه أبو داوُد (٢٢٧١) قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، قال: حَدثنا أبي، قال: حَدثنا شُعبة، عن سَلَمة، سَمِعَ الشَّعبي، عن الخَليل، أو ابن الخَليل، قال: أبي، قال: حَدثنا شُعبة، في امرأةٍ ولدت من ثلاثةٍ ... نَحوَهُ. ولم يذكر «اليَمَن»، ولا «النَّبيَّ عَلِيْهِ» ولا قوله: «طيبًا بالولد».
- وأُخرجه النَّسائي ٦/ ١٨٤، وفي «الكُبرى» (٥٦٥٦) قال: أُخبَرنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد، قال: حَدثنا شُعبة، عن سَلَمة بن كُهيل، قال: سَمعتُ الشَّعبي يُحدِّث، عن أَبي الخَليل، أو ابن الخَليل(١)، أَن ثلاثة نفر اشتركوا في طُهْر... فذكر نَحوَهُ، ولم يذكر «زَيد بن أَرقَم»، ولم يَرفَعهُ (٢).

<sup>(</sup>١) وكذلك في «تحفة الأشراف».

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٠٢)، وتحفة الأشراف (٣٦٦٩)، وأطراف المسند (٢٤٠٨). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٩٩٠)، والبَيهَقي ١٠/٢٦٧.

- \_قال أبو عَبد الرَّحَمَن النَّسائي: هذا صوابٌ، والله سبحانه وتعالى أعلم. \_وقال في «الكُبرى» (٥٦٥٦): وسَلَمة بن كُهيل أثبتهم، وحديثُه أولى بالصَّواب، والله أعلم.
  - \_وقال أيضًا (٥٦٥٤): هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد.
- أُخرِجه الحُميدي (٨٠٤) قال: حدّثنَا سُفيان، قال: حَدثنا أَبو سَهل، عن الشَّعبي، عن عليِّ بن ذَرِيِّ (١)، عن زَيد بن أَرقَم، عن النَّبي ﷺ ... بِمِثلِه (٢).

# \_ فوائد:

قاله خالد بن عَبد الله، وابن نُمير، عن الأَجلَح، عن الشَّعبي، يُعَدُّ في الكُوفيين، ولا يُتابَع عليه.

وقال عَبد الرَّزاق: أَخبَرنا الثَّوريّ، عن صالح الهَمْداني، عنِ الشَّعبي، عن عَبد خيرٍ الحَضرمي، عن زَيد.

وقال عُبيد الله: أَخبَرنا داوُد بن يزيد، عن الشَّعبي، عن أبي جُحَيفة، أَن عليًّا، رضى الله عنه، كان باليَمَن. «التاريخ الكبير» ٥/ ٧٩.

\_ وقال أَبو حاتم الرَّازي: قد اختلفوا في هذا الحديث، فاضطَرَبوا، والصحيح حديث سَلَمة بن كُهيل. «علل الحديث» (١٢٠٤).

\_ وأُخرِجه العُقَيلي، في «الضعفاء» ١/٣٥٧، في ترجمة الأجلَح، وقال: لاَ يُتابِع الأَجلَحَ على هذا، مع اضطرابه فيه، إِلاَّ مَن هو دونه: مُحمدُ بن سالم.

<sup>(</sup>۱) قال الدارقطني: علي بن ذَرِي، الحضرمي، يَرْوي عن زيد بن أَرْقم، رَوَى عنه الشَّعبيّ. «المؤتلف والمختلف» ٢/ ٩٩٧، وانظر: «الإكهال» ٣/ ٣٨٣، و «توضيح المُشتَبه» ٤/ ٣٦، و «تبصير المُنتَبه» ٢/ ٥٦١.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٠٣). والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٩٩٢).

\_ وأَخرِجه العُقَيلي أَيضًا، في «الضعفاء» ٣/ ٢٠٣، في ترجمة عَبد الله بن الخليل، وساق طرق الخلاف فيه، وقال: الحَديث مُضطرب الإسناد، مُتَقارِبٌ في الضَّعف.

- وقال الدَّارَقُطنيّ: يَرويه الشَّعبِي، عن عَبد الله بن الخليل، واختُلِفَ عنه؛ فرواه الأَجلح بن عَبد الله بن الخليل. واختلف عن الشَّعبِي، عن عَبد الله بن الخليل. واختلف عن الشيباني؛

رَواه أَبو إِسحاق الفَزاري عنه، عَن الشَّعبِي، عن عَبد الله بن الخليل.

وخالفه خالد بن عَبد الله الواسِطي، عن الشيباني، عَن الشَّعبِي، عن رجل من حضر موت غير مُسَمَّى.

ورَواه النَّوري، عَن الأَجلح، عَن الشَّعبِي، عن عَبد خير، عن زيد بن أَرقم. واختُلِفَ عَن النَّوري؛

فقال ابن عسكر، وأبو الأزهر: عن عَبد الرَّزاق، عن النَّوري، عَن صالح الهمداني، عَن الشَّعبِي، عن عَبد خير، عن زيد بن أرقم.

وقال غيرهما: عن الثُّوري، عَن أُجلح، عَن الشُّعبي.

وروى هذا الحديث داود بن يزيد الأودي، عَن الشَّعبي، واختُلِف عنه؛

فرواه عُبيد الله بن مُوسى، عن داود الأَوْدي، عَن الشَّعبي، عَن أَبي جُحَيفة، عن على.

وخالفه الحسن بن يزيد الأصم، صاحب السُّدِّي، رَواه عن داود الأُوْدي، عَن الشَّعبي، مُرسَلًا.

ورَواه سَلَمة بن كُهَيل، عَن الشَّعبي، عَن أبي الخليل، عَن عَلي، مَوقوفًا. قال ذلك شُعبة، عن سَلَمة. «العلل» (٣١٣).

#### \* \* \*

٤٠٦٥ - عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«كَانَ عَلِيٌّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، بِالْيَمَنِ، فَأُتِيَ بِامْرَأَةٍ وَطِئَهَا ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَسَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ: أَتُقِرَّانِ لِهِذَا بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ بِالْوَلَدِ؟ فَلَمْ يُقِرَّا، ثُمَّ سَأَلَ اثْنَيْنِ، حَتَّى فَرَغَ، يَسْأَلُ اثْنَيْنِ اثْنَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ، فَلَمْ

يُقِرُّوا، ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَأَلْزَمَ الْوَلَدَ الَّذِي خَرَجَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ، وَجَعَلَ عَلَيْهِ يُقِيِّرُهِ اللَّيَةِ، فَضُحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ»(١).

أخرجه عَبد الرَّزاق (١٣٤٧٢) قال: أَخبَرنا الثَّوري، عن صالح. و «أَحمد» على ١٩٥٤٤) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: أَخبَرنا سُفيان، عن أَجْلَح. و «ابن ماجة» (١٩٥٤٨) قال: حَدثنا إسحاق بن مَنصور، قال: أَنبأنا عَبد الرَّزاق، قال: أَنبأنا الثَّوري، عن صالح الهَمْداني. و «أبو داوُد» (٢٢٧٠) قال: حَدثنا خُشَيش بن أصرَم، قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: أَخبَرنا الثَّوري، عن صالح الهَمْداني. و «النَّسائي» أَحرَم، قال: خَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: أَخبَرنا الثَّوري، عن صالح الهَمْداني. و «النَّسائي» أحرَم، قال: أَنبأنا عَبد الرَّزاق، قال: أَنبأنا الثَّوري، عن صالح الهَمْداني. وأَنبأنا عَبد الرَّزاق، قال: أَنبأنا الثَّوري، عن صالح الهَمْداني.

كلاهما (صالح بن صالح بن حَيِّ الهَمْداني، وأَجلَح بن عَبد الله) عن عامر الشَّعبي، عن عَبد خَيْر، فذكره (٢).

### \_ فوائد:

\_ أُخرِجه العُقَيلي، في «الضعفاء» ١/ ٣٥٧، في ترجمة الأجلَح، وقال: لا يُتابع الأَجلَحَ على هذا، مع اضطرابه فيه، إِلاَّ مَن هو دونه: مُحمدُ بن سالم.

#### \* \* \*

٢٦٠ ٤ - عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ، فَلَيْسَ مِنَّا»(٣).

(\*) وفي رواية: «مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ، فَلَيسَ مِنَّا»(٤).

أُخرجه ابن أَبي شَيبة ٨/٣٧٦(٢٦٠٤) قال: حَدثنا عَبدَة بن سُليهان. و«أَحمد» ٤/٣٦٦(١٩٤٧) قال: حَدثنا يَحيى (ح) وحَدثنا وَكيع. وفي ٣٦٨/٤

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٠٤)، وتحفة الأشراف (٣٦٧٠)، وأطراف المسند (٢٤٠٨). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٩٨٧ و ٤٩٨٨)، والبَيهَقي ٢٦/١٦.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لعَبد بن مُميد.

(۱۹٤۸۸) قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد. و «عَبد بن حُميد» (٢٦٤) قال: حَدثنا يَعلَى، وحُمد، ابنا عُبيد. و «التِّرمِذي» (٢٧٦١) قال: حَدثنا أَحمد بن مَنيع، قال: حَدثنا عَبيدة بن حُميد. وفي (٢٧٦١م) حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد. و «النَّسائي» ١/ ١٥ قال: أَخبَرنا علي بن حُجْر، قال: أَنبأنا عَبيدة بن حُميد. وفي و «النَّسائي» ١/ ١٥ قال: أَخبَرنا علي بن حُجْر، قال: أَنبأنا عَبيدة بن حُميد. وفي الكُبرى» (١٤٨) قال: أَخبَرنا مُحمد بن عَبد الأعلى، قال: حَدثنا المُعتَمِر. وفي «الكُبرى» (١٤) قال: أَخبَرنا عَبد الله بن مُحمد بن إسحاق، قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد. و «ابن حِبَّان» (٧٧٤٥) قال: أَخبَرنا أَحمد بن علي بن المُثنى، قال: حَدثنا عُبيدة بن حُميد.

سبعتهم (عَبدَة بن سُليمان، ويَحيى بن سَعيد، ووَكيع بن الجَراح، ويَعلَى، ومُحمد، وعَبيدة، والـمُعتَمِر بن سُليمان) عن يُوسُف بن صُهيب، عن حَبيب بن يَسار، فذكره (١٠).

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

#### \* \* \*

٢٠ ٠٧ - عَنْ أَبِي دَاوُدَ الأَعمَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ: يَا رَسُولَ الله، مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ؟ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا: فَهَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا: فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ (٢). قَالُوا: فَالصُّوفِ حَسَنَةٌ (٢).

أُخرِجه أُحمد ٤/٣٦٨(١٩٤٨) قال: حَدثنا يزيد بن هارون. و «عَبد بن مُحمد» (٢٥٩١) قال: حَدثنا مُحمد» (٢٥٩) قال: أَخبَرنا يزيد بن هارون. و «ابن ماجة» (٣١٢٧) قال: حَدثنا مُحمد بن خَلف العَسقَلاني، قال: حَدثنا آدم بن أَبي إِياس.

كلاهما (يزيد، وآدم) عن سَلاَّم بن مِسكين، عن عائذ الله الـمُجاشِعي، عن أَبي داوُد، فذكره (٣).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۰۵)، وتحفة الأشراف (۳٦٦٠)، وأطراف المسند (۲٤۰۱). والحديث؛ أخرجه البزار (۲۳۳۲)، والطَّبراني (۳۳۳–٥٠٣٦)، والبَيهَقي، في «شُعَب الإيهان» (۲۰۲٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٠٦)، وتحفة الأشراف (٣٦٨٧)، وأطراف المسند (٣٤٣٧). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٥٧٥٥)، والبّيهَقي ٩/ ٢٦١.

### \_ فوائد:

\_ قال البُخاري: عائذ الله الـمُجاشِعي، عن أبي داوُد، روى عنه سَلاَّم بن مِسكين، لا يصح حديثُه. «التاريخ الكبير» ٧/ ٨٤.

\_ وأُخرجه ابن عَدِي، في «الكامل» ٧/ ٦٣، في ترجمة عائذ الله، وقال: وهذا يُعرف بعائذ الله، وليس يَرويه عنه غير سلام بن مسكين.

#### \* \* \*

٢٠٦٨ - عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرقَم؛

«أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْةِ، أَمَرَهُمْ أَنْ يَتَدَاوَوْا مِنْ ذَاتِ الْجُنْبِ، بِالْعُودِ الْهِنْدِيِّ وَالزَّيْتِ»(١).

(\*) وفي رواية: «نَعَتَ رَسُولُ الله ﷺ مِنْ ذَاتِ الجُنْبِ، وَرْسًا وَقُسْطًا وَقُسْطًا وَزَيْتًا، يُلَدُّ بِهِ»(٢).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ كَانَ يَنْعَتُ الزَّيْتَ وَالْوَرْسَ، مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ». قَالَ قَتَادَةُ: وَيَلُدُّ مِنَ الْجَانِبِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ (٣).

(\*) وفي رواية: «أَمَرَنَا رَسُولُ الله ﷺ أَنْ نَتَدَاوَى مِنْ ذَاتِ الجُنْبِ، بِالْقُسْطِ الْبَحْرِيِّ، وَالزَّيْتِ»(١٠).

أخرجه أُحمد ٤/ ٣٦٩ (١٩٥٠) قال: حَدثنا أبو داوُد، قال: أُخبَرنا شُعبة، عن خالد الحَذَّاء. وفي ٤/ ٣٧٢ (١٩٥٤) قال: حَدثنا علي بن عَبد الله، قال: حَدثنا مُعاذ، قال: حَدثنا علي بن عَبد الله، قال: حَدثنا مُعاذ، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمن بن مُعاذ، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمن بن عَبد الوَهَّاب، قال: حَدثنا يَعقوب بن إسحاق، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمن بن مَيمون. و «البرِّمن بن مِيمون. و «البرِّمن بن مَيمون. و «البرِّمن بن مَيمون. و «البرِّمن بن مِيمون. عَدثنا مُعاذ بن هِشام، قال: حَدثنا مُعاذ بن هِشام، قال:

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٥٠٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للتِّر مِذي (٢٠٧٨).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للتِّرمِذي (٢٠٧٩).

حَدثني أبي، عن قَتادة. وفي (٢٠٧٩) قال: حَدثنا رَجاء بن مُحمد العُذْرِي البَصري، قال: حَدثنا شُعبة، عن خالد الحَذَّاء. و«النَّسائي»، في «الكُبرى» (٧٥٤٤) قال: أُخبَرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أُخبَرنا مُعاذ بن هِشام، قال: حَدثني أبي، عن قَتادة (ح) وأُخبَرناه عَمرو بن علي. وفي (٧٥٤٥) قال: أُخبَرناه عَمرو بن علي. وفي (٧٥٤٥) قال: أُخبَرناه عَمرو بن علي. وفي (٢٥٤٥) قال: أُخبَرناه عُمد بن بَشار، قال: حَدثنا أُبو داوُد، قال: حَدثنا شُعبة، عن خالد.

ثلاثتهم (خالد الحَذَّاء، وقَتادة، وعَبد الرَّحَن) عن مَيمون أبي عَبد الله، فذكره(١).

\_قال أبو عيسى الترمذي (٢٠٧٨): هذا حديث حسن صحيح، وأبو عبد الله اسمه: ميمون، هو شيخ بصري.

\_ وقال (٢٠٧٩): هذا حديث حسن صحيح، لا نعرفه إلا من حديث ميمون عن زيد بن أرقم، وقد روى عن ميمون غير واحد هذا الحديث.

وذات الجنب: يعنى السل.

#### \* \* \*

٤٠٦٩ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«سَحَرَ النَّبِيُّ عَلِيًّا رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ، فَاشْتَكَى النَّبِيُّ عَلِيًّا لِذَلِكَ أَيَّامًا، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً كَذَا مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، عَقَدَ لَكَ عُقَدًا، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله عَلِيًّا، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَجَاءَ بِهَا(٢)، فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ رَسُولُ الله عَلَيًّا، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَجَاءَ بِهَا(٢)، فَجَعَلَ كُلَّمَا حَلَّ عُقْدَةً وَجَدَ لِلنَّ وَسُولُ الله عَلَيًا، فَالله عَلَيًّا، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَجَاءَ بِهَا إِلَى فَعَالَ عُقَالًا، فَمَا ذكر النَّبِيُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ لِذَلِكَ خِفَّةً، قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَمَا ذكر النَّبِيُّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْيَهُودِيَّ، وَلاَ رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ (٣).

(\*) وفي رواية: «سَحَرَ النَّبِيَّ ﷺ، رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ، قَالَ: فَاشْتَكَى لِذَلِكَ أَيَّامًا، قَالَ: فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ،

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۰۷)، وتحفة الأشراف (۳۸۸۶)، وأطراف المسند (۲٤۲۲)، وإتحاف الحيرة المهرة (۳۹۱۶).

والحديث؛ أُخرجه البزار (٤٣٢٨)، والطَّبراني (٥٠٩٠ و٥٠٩١)، والبَيهَقي ٩/ ٣٤٦.

<sup>(</sup>٢) تصحف في طبعة دار القبلة إلى: «فجاء به»، وهو على الصواب في طبعة الرشد (٢٣٨٦٥).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن أبي شيبة.

عَقَدَ لَكَ عُقَدًا، فِي بِئْرِ كَذَا وَكَذَا، فَأَرْسِلْ إِلَيْهَا مَنْ يَجِيءُ بِهَا، فَبَعَثَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ عَلَيًا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَاسْتَخْرَجَهَا، فَجَاءَ بِهَا، فَحَلَّلَهَا، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ كَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَهَا ذَكَرَ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ، وَلاَ رَآهُ فِي وَجْهِهِ قَطُّ، حَتَّى مَاتَ»(١).

(\*) وفي رواية: «سَحَرَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، رَجُلْ مِنَ الْيَهُودِ، قَالَ: فَاشْتَكَى، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالـمُعَوِّذَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ سَحَرَكَ، وَالسِّحْرُ فِي بِغْرِ فُلاَنِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ عَلِيًّا فَجَاءَ بِهِ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَحُلَّ الْعُقَدَ، وَيَقْرَأَ آيَةً، فَي بِغْرِ فُلاَنِ، قَالَ: فَأَرْسَلَ عَلِيًّا فَجَاءَ بِهِ، قَالَ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَحُلَّ الْعُقَدَ، وَيَقْرَأَ آيَةً، فَجَعَلَ يَقْرَأُ وَيَحُلُّ، حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، كَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ، قَالَ: فَهَا ذَكَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ لِذَلِكَ الْيَهُودِيِّ شَيْئًا مِمَّا صَنَعَ بِهِ، قَالَ: وَلاَ أُرَاهُ فِي وَجْهِهِ»(٢).

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ٧/ ٣٨٧(٢٣٩٨٤). و «أَحمد» ٤/ ٣٦٧(١٩٤٨). و «أَحمد» و «أَحمد» ( ٢٧١) و في و «عَبد بن مُحيد» (٢٧١) قال: حَدثني أَحمد بن يُونُس. و «النَّسائي» ٧/ ١١٢، و في «الكُبرى» (٣٥٢٩) قال: أَخبَرنا هَنَّاد بن السَّري.

أربعتهم (أبو بَكر بن أبي شَيبة، وأحمد بن حَنبل، وأحمد بن يُونُس، وهَنَّاد) عن أبي مُعاوية، مُحمد بن خازم، عن سُليهان الأَعمش، عن يزيد بن حَيَّان، فذكره (٣).

#### \* \* \*

٠٧٠ ٤ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«أَصَابَنِي رَمَدُ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ، قَالَ: فَلَمَّا بَرِئْتُ خَرَجْتُ، قَالَ: فَقَالَ لِي رَمُدُ، فَعَادَنِي النَّبِيُّ عَيْنَاكَ لِمَا مَا كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَاكَ لِمَا مُنْتَ عَيْنَاكَ لِمَا مُنْتُ مَا كُنْتَ صَانِعًا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ كَانَتَا عَيْنَاكَ لِمَا مِهِمَّا، ثُمَّ صَبَرْتَ كَانَتَا عَيْنَاكَ لِمَا مِهَا، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتُ، قَالَ: لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا مِهَا، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتُ، قَالَ: لَوْ كَانَتْ عَيْنَاكَ لِمَا مِهَا، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لَلَقِيتَ اللهَ، عَزَّ وَجَلَّ، وَلاَ ذَنْبَ لَكَ».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لعبد بن مُميد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٠٨)، وتحفة الأشراف (٣٦٩٠)، وأطراف المسند (٢٤٢٨)، ومجمع الزوائد ٦/ ٢٨١، وإتحاف الجيرَة الـمَهَرة (٣٩٦٥). والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٥٠١٦).

قَالَ إِسهاعيل: «ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ، لأَوْجَبَ اللهُ، تَعَالَى، لَكَ الجُنَّةَ»(١). (\*) وفي رواية: «رَمِدَتْ عَيْنِي، فَعَادَنِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا زَيْدُ، لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمْ إِمَا، كَيْفَ كُنْتَ تَصْنَعُ ؟ قَالَ: كُنْتُ أَصْبِرُ وَأَحْتَسِبُ، قَالَ: لَوْ أَنَّ عَيْنَكَ لَمَا بِهَا، ثُمَّ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْ، كَانَ ثَوَابُكَ الجُنَّةَ»(٢).

(\*) وفي رواية: «عَادَنِي رَسُولُ الله ﷺ مِنْ وَجَع كَانَ بِعَيْنِي »(٣).

أَخرِجه أَحمد ٤/ ٣٧٥(٣٥ ١٩٥) قال: حَدثنا حَجالَج (ح) وإِسَاعيل بن عُمر. وِ البُخاري»، في «الأَدب الـمُفرَد» (٥٣٢) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمَن بن الـمُبارك، قال: حَدثنا سَلْم بن قُتيبة. و «أَبو داوُد» (٣١٠٢) قال: حَدثنا عَبد الله بن مُحمد النُّفيلي، قال: حَدثنا حَجاج بن مُحمد.

ثلاثتهم (حَجاج، وإِسماعيل، وسَلْم) عن يُونُس بن أبي إِسحاق السَّبيعي، عن أبيه، فذكره (٤٠).

\_ قلنا: صَرَّح أَبو إِسحاق بالسَّماع في رواية سَلْم.

٤٠٧١ عَنْ خَيْثَمَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؟

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ يَعُودُهُ، وَهُو يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَيْنَاكَ لِل بِهَا، أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا، كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: إِذًا أَصْبِرَ وَأَحْتَسِبَ، قَالَ: لَوْ كَانَ عَيْنَاكَ لِمَا بِهَا، لَقِيَ اللهَ مِنْ غَيْرِ ذَنْبِ».

أَخرَجه عَبد بن مُميد (٠٠٠) قال: أَخبَرنا عُبيد الله بن مُوسى، عن سُفيان، عن جابر، عن خَيثمة، فذكره (٥٠).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبُخاري في «الأدب المُفرَد».

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي داوُّد.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨١٢)، وتحفة الأشراف (٣٦٨٠)، وأطراف المسند (٢٤٣١)، وإتحاف الجيرَة الـمَهَرة (٣٨٦٩).

والحديث؛ أُخرجه الحارث بن أبي أُسامة، «بغية الباحث» (٢٤٧)، والطَّبراني (٥٠٥٢)، والطَّبراني (٥٠٥٢)، والبَيهَقي ٣/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) المسند الجامع (٣٨١١)، ومجمع الزوائد ٢/ ٣٠٨، وإتحاف الجيرَة المَهَرة (٣٨٦٩). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٩٨).

# \_ فوائد:

\_رَواه عَبد الرَّزاق، وأحمد، من طريق جابر الجُعْفي، عن خَيثمة، عن أنس بن مالك، وسلف في مسنده.

#### \* \* \*

٤٠٧٢ - عَنْ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ، وَيَنْوِي أَنْ يَفِيَ بِهِ، فَلَمْ يَفِ بِهِ، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ»(١).

(\*) وفي رواية: «إِذَا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفِيَ لَهُ، فَلَمْ يَفِ، وَلَمْ يَفِ، وَلَمْ يَغِي لِلْمِيعَادِ، فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ»(٢).

أَخرجه أَبو داوُد (٤٩٩٥) قال: حَدثنا مُحمد بن الـمُثنى. و «التِّرمِذي» (٢٦٣٣) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار.

كلاهما (ابن الـمُثنى، وابن بَشار) عَن أبي عامر، قال: حَدثنا إِبراهيم بن طَهان، عن علي بن عَبد الأعلى، عن أبي النُّعمان، عن أبي وَقَّاص، فذكره (٣).

\_قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، وليس إِسنادُه بالقَوي، على بن عَبد الأَعلى ثِقَةٌ، ولا يُعرف أَبو النُّعمان، ولا أَبو وَقَاص، وهما مجهولان.

### \_ فوائد:

\_ قال أَبو حاتم الرَّازي: الحديث مُضطرب، وفي الإِسناد مجهولان: أَبو النُّعهان، وأَبو الوَقَّاص. «علل الحديث» (٢٣٢١).

#### \* \* \*

الله عَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَبَّ أَمِيرٌ مِنَ الأُمَرَاءِ عَلِيًّا، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَامَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) اللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي داوُد.

 <sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٠٩)، وتحفة الأشراف (٣٦٩٣).
 والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٥٠٨٠)، والبيهَقي ١٩٨/١٠.

«أَمَا إِنْ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ سَبِّ الـمَوْتَى». فَلِمَ تَسُبُّ الـمَوْتَى». فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا، وَقَدْ مَاتَ(١).

(\*) لفظ ابن بِشر: «نَالَ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ مِنْ عَلِيٍّ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْفَمَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَنْهَى عَنْ سَبِّ المَوْتَى، فَلِمَ تَسُبُّ عَلِيًّا، وَقَدْ مَاتَ»(٢).

أُخرجه ابن أَبي شَيبة ٣/٣٦٦(١٢١١) قال: حَدثنا وَكيع. و«أَحمد» ٣٦٩/٤ (١٩٥٠٣) قال: حَدثنا مُحمد بن بِشر. وفي ٤/ ٣٧١(١٩٥٣) قال: حَدثنا وَكيع.

كلاهما (وَكيع، وابن بِشر) عَن مِسعَر، عن الحَجاج، مَولَى بني تَعلبة، وقال وَكيع: عن أَبِي أَيوب مَولًى لبني تَعلبة، عن قُطبة بن مالك، عَمّ زياد بن عِلاقَة، فذكره (٣).

#### \* \* \*

١٠٧٤ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ الأَنصَارِيِّ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، وَعَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ، كَانَ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَاهْرَمِ، وَالْمُرَمِ، وَالْمُرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا» (٤٠).

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ٣/ ١٢١٥٨) و٩/ ٩٩ (٢٧١٤٥) و١٨٦/١٠ و١٨٦/١٠ والمُسلم، ١٨٦/١٠ والمُسلم، ١٨١٨ (٢٠٠٥ و٢٠٠٥) قال: حَدثنا أَبو بَكر بن أَبي شَيبة،

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨١٠)، وأطراف المسند (٢٤١٨)، ومجمع الزوائد ٨/ ٧٦، وإتحاف الخِيرَة السمَهَ, ة (٦٦٧١).

والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٩٧٣-٥٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لمسلم.

وإسحاق بن إبراهيم، ومُحمد بن عَبد الله بن نُمير، واللفظ لابن نُمير، قال إسحاق: أُخبَرنا، وقال الآخران: حَدثنا. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٧٨١٦) قال: أُخبَرنا عُبيد الله بن سَعيد، وأُحمد بن حَرب.

خمستهم (أبو بَكر بن أبي شَيبة، وإسحاق، ومُحمد بن عَبد الله، وعُبيد الله، وعُبيد الله وأُحمد بن حَرب) عن أبي مُعاوية، مُحمد بن خازم، عن عاصم الأحوَل، عن عَبد الله بن الحارث، وعن أبي عُثمان النَّهدي، فذكراه.

• أخرجه أحمد ٤/ ١٧٥ (١٩٥٣) قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا عَبد الواحد بن زياد، قال: حَدثنا عاصم الأَحوَل. و «عَبد بن مُحيد» (٢٦٧) قال: حَدثني مُحاضِر بن السَّمُورِّع، قال: حَدثنا عاصم بن سُليهان. و «النَّسائي» ٨/ ٢٦٠، وفي «الكُبرى» (٧٨٤٣) قال: أخبَرنا أحمد بن سُليهان، قال: حَدثنا مُحاضِر، قال: حَدثنا عاصم الأَحوَل. وفي قال: أخبَرنا أحمد بن سُليهان، قال: أخبَرنا واصل بن عَبد الأَعلى، عن ابن فُضيل، عن عاصم بن سُليهان. وفي «الكُبرى» (٧٨١٧) قال: أُخبَرنا هارون بن عَبد الله، ومُوسَى بن عَبد الرَّحَن، قالا: حَدثنا أبو أُسامة، عن الـمُثنى بن سَعيد الطَّائي.

كلاهما (عاصم بن سُليمان الأَحول، والـمُثَنى بن سَعيد) عن عَبد الله بن الحارث، عن زَيد بن أَرقَم، قال: كان رسول الله ﷺ يقول:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَاهْرَمِ، وَاجْبُنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْبُخْلِ، وَالْكَسَلِ، وَاهْرَمِ، وَاجْبُنِ، وَالْبُخْلِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمَوْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَدَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ هَا».

قَالَ: فَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يُعَلِّمُنَاهُنَّ، وَنَحْنُ نُعَلِّمُكُمُوهُنَّ (۱). (\*) لفظ الـمُثنى بن سَعيد: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: قُلْنَا لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ: حَدِّثْنَا بِشَيءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: الله عَلَيْهِ يَقُولُ: الله عَلَيْهِ وَالْمُرَمِ، وَعَذَابِ الله مَ أَرْقَمَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَالْمُرَمِ، وَعَذَابِ

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيِّهَا وَمَوْلاهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمَوْلاهَا، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبِ لا يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَعِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَدُعَاءٍ لا يُسْمَعُ، أَوْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجَابُ لَهَا».

قَالَ هَارُونُ فِي حَدِيثِهِ بَدَلَ الْمُرَمِ المَغْرَمِ. ليس فيه: «أَبو عُثان النَّهدي».

• وأُخرِجه التِّرمِذي (٣٥٧٢) قال: حَدثنا أَحمد بن مَنيع، قال: حَدثنا أَبو مُعاوية، قال: حَدثنا عاصم الأَحول، عن أَبي عُثمان، عن زَيد بن أَرقَم، قال:

«كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْعَجْزِ، وَالْبُخْلِ». وفي (٧٧٢م) وَبِهَذَا الإِسْنَادِ: عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ؛ «أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْهُرَمِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ». ليس فيه: «عَبد الله بن الحارث» (١).

\_قال أبو عيسى الترمذي: وهذا حديث حسن صحيح.

#### \* \* \*

٥٧٠٥ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ يَقُولُ:

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۱۳ و۳۸۱۶)، وتحفة الأشراف (۳۲۲۸ و۳۲۷۳)، وأطراف المسند (۲٤۰۷)، وإتحاف الجيرَة الـمَهَرة (۲۲۹۹).

والحديث؛ أُخرِجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢١٠٥)، والبزار (٤٣٠٧ و٤٣٠٨)، والطَّبراني (٥٠٨٥-٥٠٨٨)، والبَغَوي (١٣٥٨).

فِي: ﴿إِذَا جَاءَكَ الـمُنَافِقُونَ﴾ قَالَ: وَدَعَاهُمُ رَسُولُ الله ﷺ لِيَسْتَغْفِرَ لَهُمْ، فَلَوَّوْا رُوُوسَهُمْ. وَقَوْلُهُ: ﴿كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ﴾ قَالَ: كَانُوا رِجَالاً أَجْمَلَ شَيْءٍ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَمِّي فِي غَزَاةٍ، فَسَمِعْتُ عَبد الله بْنَ أَبِيٍّ ابْنَ سَلُولَ، يَقُولُ لأَصْحَابِهِ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله. وَلَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمِّي، فَذَكَرُهُ عَمِّي لِرَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْهِ، فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْه، فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيُّ عَلَيْه، فَحَدَّثْتُهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِي عَمْلُهُ قَطَّ، وَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ عَمِّي: مَا وَصَدَقَهُ، فَأَصَابِنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، وَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ عَمِّي: مَا وَصَدَقَهُ، فَأَصَابِنِي هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطُّ، وَجَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ عَمِّي: مَا أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبَكَ النَّبِي هَمُّ لَمْ يُعِيهِ، وَمَقَتَكَ؟ قَالَ: حَتَّى أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِذَا وَجَلَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَبَكَ النَّبِي عَنْهُ وَكَلَيْهِ، وَمَقَتَكَ؟ قَالَ: حَتَّى أَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ الله عَلَى ا

\_ في رواية عَبد الله بن رَجاء: «... فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَمِّي، أَوْ لِعُمَرَ، فَذَكَرُهُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْقٍ...» الْحَدِيثَ.

\_ وفي رواية زُهير، عند مُسلم: «... حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ، قَالَ زُهَيْرٌ: وَهِيَ قِرَاءَةُ مَنْ خَفَضَ حَوْلَهُ...».

أخرجه أحمد ٤/ ٣٧٣ (١٩٥٤) قال: حَدثنا يَحيى بن آدم، ويَحيى بن أبي بُكير، قالا: حَدثنا إسرائيل. وفي (١٩٥٤٩) قال: حَدثنا حَسن بن مُوسى، قال: حَدثنا رُهير. و «عَبد بن حُميد» (٢٦٢) قال: أخبَرنا عُبيد الله بن مُوسى، عن إسرائيل. و «البُخاري» (٤٩٠٠) قال: حَدثنا عَبد الله بن رَجاء، قال: حَدثنا إسرائيل. وفي (٤٩٠١) قال: حَدثنا عَمرو بن قال: حَدثنا آدم بن أبي إياس، قال: حَدثنا إسرائيل. وفي (٣٠٤) قال: حَدثنا عُمرو بن خالد، قال: حَدثنا زُهير بن مُعاوية. وفي (٤٩٠٤) قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُوسى، عن إسرائيل. و «مُسلم» ٨/ ١١٩ (٢١٢٤) قال: حَدثنا أبو بَكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا أبو بَكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٥٤٩).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٤٨).

الحَسن بن مُوسى، قال: حَدثنا زُهير بن مُعاوية. و «التِّرمِذي» (٣٣١٢) قال: حَدثنا عَبد بن مُعيد، قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُوسى، عن إِسرائيل. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (١١٥٣٤) قال: أَخبَرنا أَبو داود، قال: حَدثنا الحَسن، يَعني ابن مُحمد بن أَعيَن، قال: حَدثنا زُهير.

كلاهما (إِسرائيل بن يُونُس، وزُهير بن مُعاوية) عن أَبي إِسحاق السَّبيعي، فذكره (۱).

\_ صَرَّح أَبو إِسحاق بالسَّماع، في رواية زُهير، ويَحيى بن آدم.

\_ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

#### \* \* \*

٤٠٧٦ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«كُنْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي غَزْوَةٍ، فَقَالَ عَبد الله بْنُ أُبِيِّ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى السَّمِدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُّ مِنْهَا الأَذَلَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: فَكَمَنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلاَمَنِي قَوْمِي، وَقَالُوا: فَحَلَفَ عَبد الله بْنُ أُبِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلاَمَنِي قَوْمِي، وَقَالُوا: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا؟ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ، فَنِمْتُ كَئِيبًا، أَوْ حَزِينًا، قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلِيَّ نَبِيُّ الله عَلَيْة، أَوْ أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْة، فَقَالَ: إِنَّ الله، عَزَّ وَجَلَّ، قَدْ أَنْزَلَ عُذْرَكَ وَصَدَّقَكَ، قَالَ: فَانَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْفَضُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَنُّ مِنْهَا اللَّهُ عَنَى يَنْفَضُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَا يَتُن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَنُّ مِنْهَا الله كَتَى يَنْفَضُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَيْ الله كَتَى يَنْفَضُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَنُ مِنْهُا الله كَتَى يَنْفَضُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَيْ الله يَعْلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الأَعَنُ مِنْهُا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى مَنْ عِنْدَ اللّه الله كَتَى يَنْفَضُوا ﴾ حَتَّى بَلَغَ: ﴿ لَكُنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الأَعَنَّ مِنْهَا اللّهُ الله المَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْأَنْ الله المَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الأَعْنَ الْعَلَى الْكَالَ الْمُدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ الْأَنْ لَلْهُ الله الْعَلَى الْمَلَى الْمُدَالِقُ الْمَدِينَةِ لَلْهُ الْمُلْلُ الْمُلِي الْمُدَالِقُ الْمَدَى اللهُ الْمُدِينَةِ لَلْهُ الْمُ الْمُدِينَةِ لَلْهُ اللّهُ الْفَلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْهُ الْمُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(\*) وفي رواية: «لَــَّا قَالَ عَبد الله بْنُ أُبِيِّ: لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله، وَقَالَ أَيْضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْـمَدِينَةِ، أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَلاَمَنِي الله، وَقَالَ أَيْضًا: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْـمَدِينَةِ، أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَلاَمَنِي الله الله بْنُ أُبِيٍّ مَا قَالَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْـمَنْزِلِ فَنِمْتُ، الله بْنُ أُبِيٍّ مَا قَالَ ذَلِكَ، فَرَجَعْتُ إِلَى الْـمَنْزِلِ فَنِمْتُ،

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۱٦)، وتحفة الأشراف (۳۲۷۸)، وأطراف المسند (۲۶۳۰). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (۵۰۵۰ و ۵۰۵۱)، والبَيهَقي ۸/ ۱۹۸.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٠٠).

فَدَعَانِي رَسُولُ الله ﷺ فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ، وَنَزَلَ: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا﴾ الآية »(١).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ عَبد الله بْنَ أُبِيٍّ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى السَمِدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَحَلَفَ مَا قَالَهُ، فَلاَمَنِي قَوْمِي، وَقَالُوا: مَا أَرَدْتَ إِلاَّ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ الْبَيْتَ، وَنِمْتُ كَئِيبًا حَزِينًا، فَأَتَانِي النَّبِيُّ عَلَيْهُ، أَوْ أَتَيْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ قَدْ صَدَّقَكَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْفَضُّوا ﴾ "(٢).

أَخرجه أَحمد ٤/ ٣٦٨ (١٩٥٠) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر. وفي ٤/ ٣٧٠ (١٩٥٠) قال: حَدثنا آدم. و «التِّرمِذي» (١٩٥١) قال: حَدثنا هاشم. و «البُخاري» (٤٩٠٢) قال: حَدثنا آدم. و «التِّرمِذي» (٣٣١٤) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا ابن أَبي عَدِي. و «عَبدالله بن أَحمد» ٤/ ٣٧٠ (١٩٥١١) قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، قال: حَدثنا أَبي. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (١٩٥١١) قال: أَخبَرنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، وابن أَبي عَدِي.

خمستهم (مُحمد بن جَعفر، وهاشم بن القاسم، وآدم بن أبي إِياس، ومُحمد بن أبي عِياس، ومُحمد بن أبي عَدِي، ومُعاذ بن مُعاذ) عن شُعبة بن الحَجاج، عن الحَكم بن عُتَيبة، عن مُحمد بن كَعب القُرَظي، فذكره (٣).

\_ في رواية التِّرِمِذي: قال الحَكم: سَمِعْتُ مُحمد بن كَعب القُرَظي منذ أربعين سَنة. \_ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

• أخرجه عَبد الله بن أحمد ٤/ ٣٧٠ (١٩٥١٢) قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، قال: حَدثنا أبي، قال: حَدثنا شُعبة، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي حَمزَة، عن زَيد بن أرقَم، عن النَّبي عَلَيْهُ، نَحوهُ (٤).

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للتِّرمِذي.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨١٨)، وتحفة الأشراف (٣٦٨٣)، وأطراف المسند (٢٤١٩). والحديث؛ أخرجه البزار (٤٣٠٦)، والطَّبراني (٥٠٨٢)، والبَيهَقي ٩/ ٣٢.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨١٩)، وأطراف المسند (١٩ ٢٤).

# \_ فوائد:

\_ أَبو حَمزة؛ طَلحة بن يزيد الأَيلي، مَولَى الأَنصَار.

#### \* \* \*

٧٧ ٤ - عَنْ أَبِي سَعْدِ الأَزْدِيِّ؛ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، قَالَ:

«غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَكَانَ مَعَنَا أَنَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ، فَكُنَّا نَبْتَدِرُ المَاءَ، وَكَانَ الأَعْرَابُ يَسْبِقُونَا إِلَيْهِ، فَسَبَقَ أَعْرَابِيٌّ أَصْحَابَهُ، فَيَسْبِقُ الأَعْرَابِيُّ، فَيَمْلا أُ الْحَوْضَ، وَيَجْعَلُ حَوْلَهُ حِجَارَةً، وَيَجْعَلُ النَّطَعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَجِيءَ أَصْحَابُهُ، قَالَ: فَأَتَى رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ أَعْرَابِيًّا، فَأَرْخَى زِمَامَ نَاقَتِهِ لِتَشْرَبَ، فَأَبَى أَنْ يَدَعَهُ، فَانْتَزَعَ قِبَاضَ الرَاءِ، فَرَفَعَ الأَعْرَابِيُّ خَشَبَةً، فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَ الأَنصَارِيّ، فَشَجَّهُ، فَأَتَى عَبْدَ الله بْنَ أُبِيِّ، رَأْسَ اللَّمْنَافِقِينَ، فَأَخْبَرَهُ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَغَضِبَ عَبْدُ الله بْنُ أُبِيٍّ، ثُمَّ قَالَ: ﴿لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ الله حَتَّى يَنْفَضُّوا﴾، يَعْنِي الأَعْرَابَ، وَكَانُوا يَحْضُرُونَ رَسُولَ الله ﷺ عِنْدَ الطَّعَام، فَقَالَ عَبْدُ الله: إِذَا انْفَضُّوا مِنْ عِنْدِ مُحَمَّدٍ فَأْتُوا مُحَمَّدًا بِالطَّعَام، فَلْيَأْكُلْ هُوَ وَمَنْ عِنْدَهُ، ثُمَّ قَالَ لأَصْحَابِهِ: لَئِنْ رَجَعْتُمْ إِلَى المَدِينَةِ، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الأَذَلَّ، قَالَ زَيْدٌ: وَأَنَا رِ دْفُ رَسُولِ الله ﷺ قَالَ: فَسَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ أُبِيٍّ، فَأَخْبَرْتُ عَمِّي، فَانْطَلَقَ فَأَخْبَرَ رَسُولَ الله ﷺ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله ﷺ، فَحَلَفَ وَجَحَدَ، قَالَ: فَصَدَّقَهُ رَسُولُ الله ﷺ وَكَذَّبَنِي، قَالَ: فَجَاءَ عَمِّي إِلَيَّ، فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ إِلاَّ أَنْ مَقَتَكَ رَسُولُ الله ﷺ وَكَذَّبَكَ وَالـمُسْلِمُونَ، قَالَ: فَوَقَعَ عَلَيَّ مِنَ الْهَمِّ مَا لَمْ يَقَعْ عَلَى أَحَدٍ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا أَسِيرُ مَعَ رَسُولِ الله عَيْكَة فِي سَفَرٍ، قَدْ خَفَقْتُ بِرَأْسِي مِنَ الْهَمِّ، إِذْ أَتَانِي رَسُولُ الله عَيْكَةٍ، فَعَرَكَ أَذُنِي، وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَمَا كَانَ يَسُرُّ نِي أَنَّ لِي بِهَا الْخُلْدَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ إِنَّ أَبَا بَكْرِ لِحَقَنِي، فَقَالَ: مَا قَالَ لَكَ رَسُولُ الله ﷺ؟ قُلْتُ: مَا قَالَ لِي شَيْئًا، إِلاَّ أَنَّهُ عَرَكَ أُذُنِي وَضَحِكَ فِي وَجْهِي، فَقَالَ: أَبْشِرْ، ثُمَّ لَجَقَنِي عُمَرُ، فَقُلْتُ لَهُ مِثْلَ قَوْلِي لأَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا، قَرَأَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ سُورَةَ الـمُنَافِقِينَ».

أُخرِجه التِّرمِذي (٣٣١٣) قال: حَدثنا عَبد بن مُحيد، قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُوسى، عن إسرائيل، عن السُّدِّي، عن أبي سَعيد الأَزدي، فذكره (١٠).

\_ قال التِّر مذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ.

## \_ فوائد:

\_ قال المِزِّي: أَبو سَعد الأَزديّ الكُوفيّ، قارئ الأَزد، ويُقال: أَبو سَعيد. "تهذيب الكهال» ٣٤٤ /٣٣.

\_ وقال المِزِّي: الترمذي، في التفسير، عن عَبد بن مُحيد، عن عُبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن السدِّيِّ، عن أبي سَعيد، وفي نسخة: عن أبي سَعْد به، وقال: حسن. «تحفة الأشراف» (٣٦٩١).

#### \* \* \*

٤٠٧٨ - عَنْ عَبد الرَّحَمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«لَـ قَالَ عَبد الله بْنُ أُبِيٍّ مَا قَالَ، جِئْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ فَأَخْبَرْتُهُ، فَحَلَفَ أَنهُ لَمْ يَقُولُ الله عَلَيْ بِالْكَذِب، حَتَّى جَلَسْتُ أَنهُ لَمْ يَقُولُ الله عَلَيْ بِالْكَذِب، حَتَّى جَلَسْتُ فِي الْبَيْتِ، خَافَةَ إِذَا رَآنِي النَّاسُ أَنْ يَقُولُوا: كَذَبْتَ، حَتَّى أَنْزَلَ الله، عَزَّ وَجَلَّ، هَذِهِ الآيةَ: ﴿إِذَا جَاءَكَ الـمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ الله ﴾ الآية »(٢).

أُخرجه البُخاري، تَعلِيقًا (٤٩٠٢)، عَقِب حديث مُحمد بن كَعب، عن زَيد بن أَرقَم، قال: وقال ابن أبي زائدة. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (١١٥٣٠) قال: أُخبَرنا إِسحاق بن إِبراهيم، قال: أُخبَرنا يَحيى بن آدم، قال: حَدثنا ابن أبي زائدة، عن الأَعمش، عن عَمرو بن مُرَّة، عن عَبد الرَّحمَن بن أبي لَيلَي، فذكره (٣).

\* \* \*

والحديث؛ أخرجه ابن أبي شيبة، في «مسنده» (٥٢١)، والبزار (٤٣٠٥)، والطَّبراني (٤١٥).

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٩٧٩).

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨١٧)، وتحفة الأشراف (٣٦٩١).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنسائي.

<sup>(</sup>٣) تحفة الأشراف (٣٦٧٢).

٤٠٧٩ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ في مَجْلِسِهِ ذَلِكَ، قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا أَحَادِيثُ ثُحُدُّثُهَا وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ، لاَ نَجِدُهَا فِي كِتَابِ الله، عَزَّ وَجَلَّ، ثُحَدُّثُ أَنَّ لَهُ حَوْضًا فِي الْجِنَّةِ؟ قَالَ: قَدْ حَدَّثَنَاهُ رَسُولُ الله ﷺ، وَوَعَدَنَاهُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ شَيْخٌ قَدْ خَرِفْتَ، قَالَ: إِنِّي قَدْ سَمِعَتْهُ أُذْنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي، مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، يَقُولُ: «مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ جَهَنَّمَ».

وَمَا كَذَبْتُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْةِ.

وَحَدَّثَنَا زَيْدٌ فِي مَجْلِسِهِ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَيَعْظُمُ لِلنَّارِ، حَتَّى يَكُونَ الضِّرْ سُ مِنْ أَضْرَ اسِهِ كَأْحُدِ(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ يَزِيدَ بْن حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: بَعَثَ إِلَىَّ عُبَيْدُ الله بْنُ زِيَادٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَقَالَ: مَا أَحَادِيثُ ثَحُدُّثُ بَهَا بَلَغَتْنَا، وَتَرْوِيهَا عَنْ رَسُولِ الله عَيْكِيْهِ، لاَ نَسْمَعُهَا فِي كِتَابِ الله، وَثُحَدِّثُ أَنَّ لَهُ حَوْضًا، فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَنَا عَنْهُ رَسُو لُ الله عَلَيْ وَوَعَدَنَاهُ» $(\tilde{r})$ .

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٨/ ٥٧٦ (٢٦٧٨) و١١/ ٥٢ (٣٢٣٨) قال: حَدثنا يَعلَى بن عُبيد. و «أَحمد» ٤/ ٣٦٦ (١٩٤٨٠ و ١٩٤٨١) قال: حَدثنا إِسهاعيل بن إِبراهيم. كلاهما (يَعلَى، وإِسماعيل) عن أبي حَيَّان التَّيمي، يَحيى بن سَعيد، عن يزيد بن حَيَّان التَّيمي، فذكره (٤).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٦٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن أبي شيبة (٣٢٣٣٨).

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨٢٠)، وأطراف المسند (٢٤٢٧)، ومجمع الزوائد ١/٤٤١. والحديث؛ أُخرجه البزار (٤٣٣٥)، والطَّبراني (١٧٠٥-٥٠٢٢).

• أُخرِجه ابن أبي شَيبة ١٣ / ١٦٤ (٣٥٢٩٢) قال: حَدثنا عَلي بن مُسهِر، عن أبي حَيان، عن يَزيد بن حَيان، عن زَيد بن أرقَم، قال: إِنَّ ضِرس الكافِر في النار مِثل أُحُد. «مَوقوفٌ».

#### \* \* \*

٠٨٠ ٤ - عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أَنَّ عَبد الله بْنَ يزيد خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اسْتَسْقَى، قَالَ: فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَقَالَ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ:

«كَمْ غَزَا رَسُولُ الله عَلَيْ ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، فَقُلْتُ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ: فَعَ أُوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؟ قَالَ: ذَاتُ مَعَهُ ؟ قَالَ: فَعَ أُوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا ؟ قَالَ: ذَاتُ الْعُسَيْرِ، أَوِ الْعُشَيْرِ »(١).

(\*) وفي رواية: «كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ». قَالَ: وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ؛

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ غَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ، وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً، حَجَّةَ الْوَدَاع».

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَبِمَكَّةَ أُخْرَى (٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَقِيلَ لَهُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ غَزْوَةٍ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ، قِيلَ: كَمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ، أَوِ الْعُشَيْرُ».

فَذَكَرْتُ لِقَتَادَةَ، فَقَالَ: الْعُشَيْرُ (٣).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ عَشْرَةَ، وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ»(٤). النَّبِيُّ عَشْرَةَ، وَسَبَقَنِي بِغَزَاتَيْنِ»(٤).

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم (١٩٤٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٩٥١٣).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للبُخاري (٣٩٤٩).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأحمد (١٩٤٩٧).

(\*) وفي رواية: «حَجَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَعْدَ هِجْرَتِهِ حَجَّةً». قَالَ: وَقَالَ أَبو إِسْحَاقَ: «حَجَّ قَبْلَ هِجْرَتِهِ حَجَّةً»(١).

(\*) وفي رواية: ﴿غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ بِضْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً ﴾ (٢).

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١٤/ ٥٥٠(٣٧٨٠٣) قال: حَدثنا يَحيى بن آدم، قال: حَدثنا زهير. و «أُحمد» ٤/ ٣٦٨ (١٩٤٩٧) و٤/ ١٧٥ (١٩٥٣١) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا إِسرائيل، وأبي. وفي ٤/ ٢٧٥ (١٩٥١٣) قال: حَدثنا حَسن بن مُوسى، قال: حَدثنا زُهير. وفي ٤/ ٣٧٣(١٩٥٥) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة. و «عَبد بن مُحيد» (٢٦١) قال: أَخبَرنا عُبيد الله بن مُوسى، عن إِسرائيل. و «الدَّارِمي» (١٩١٤) قال: أَخبَرنا مُجُاهد بن مُوسى، قال: حَدثنا يَحيى بن آدم، قال: حَدثنا زُهير. و «البُخاري» (٣٩٤٩) قال: حَدثني عَبد الله بن مُحمد، قال: حَدثنا وَهب، قال: حَدثنا شُعبة. وفي (٤٤٠٤) قال: حَدثنا عَمرو بن خالد، قال: حَدثنا زُهير. وفي (٤٤٧١) قال: حَدثنا عَبد الله بن رَجاء، قال: حَدثنا إِسرائيل. و «مُسلم» ٤/ ٢٠١٠) قال: حَدثني زُهير بن حَرب، قال: حَدثنا الحَسن بن مُوسى، قال: أَخبَرنا زُهير. وفي ٥/ ١٩٩ (٤٧١٩) قال: حَدثنا مُحمد بن الـمُثنى، وابن بَشار، واللفظ لابن المُثنى، قالا: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة. وفي (٤٧٢٠) قال: وحَدثنا أَبو بَكر بن أَبي شَيبة، قال: حَدثنا يَحيى بن آدم، قال: حَدثنا زُهير. و «التِّرمِذي» (١٦٧٦) قال: حَدثنا محمود بن غَيلان، قال: حَدثنا وَهب بن جَرير، وأبو داوُد الطَّيالسي، قالا: حَدثنا شُعبة. و «أبو يَعلَى» (١٦٩٤) قال: حَدثنا مُحمد بن بَكَّار، قال: حَدثنا حُدَيج بن مُعاوية. و «ابن حِبَّان» (٦٢٨٣) قال: أُخبَرنا أَبو خَليفة، قال: حَدثنا أَبو الوليد، وابن كَثير، عن شُعبة.

<sup>(</sup>١) اللفظ للدَّارمِي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي يَعلَى.

خمستهم (زُهير بن مُعاوية، وإِسرائيل بن يُونُس، والجَراح بن مَلِيح والد وَكيع، وشُعبة بن الحَجاج، وحُدَيج) عن أبي إِسحاق السَّبيعي، فذكره (١٠).

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

#### \* \* \*

١٨٠٤ - عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبد الله، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ:
 ﴿غَزَا رَسُولُ الله ﷺ تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً».
 أخرجه أحمد ٤/ ٣٧٤(١٩٥٥) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة،
 عن مَيمون أبي عَبد الله، فذكره (٢).

#### \* \* \*

٣٠٨٢ - عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ الله عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ».

فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّخَعِيِّ (٣) فَأَنْكَرَهُ، وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مَعَ رَسُولِ الله عَيْكَيْ إِنَّ اللهُ عَيْكَيْ اللهُ عَيْكَيْ الله عَيْكِيْهُ (٤).

(\*) وفي رواية: «أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ الله ﷺ عَلِيُّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ». قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ (٥)، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۷۹۸ و۳۸۲۳)، وتحفة الأشراف (۳۲۷۹)، وأطراف المسند (۲٤۲۹). والحديث؛ أُخرجه الطَّيالسي (۷۱۷–۷۱۹)، والبزار (۳۳۲۳)، وأَبو عَوانة (۲۹۵٦-۲۹۵۹)، والطَّبراني (۲۶۰۵–۶۰۹)، والبَيهَقي ۳/ ۳۶۸ و۶/ ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٢٤)، وأطراف المسند (٢٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النَّخَعِيُّ، أبو عِمران، الكُوفيُّ.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأحمد (١٩٥٢١).

<sup>(</sup>٥) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، النَّخَعِيُّ، أبو عِمران، الكُوفيُّ.

<sup>(</sup>٦) اللفظ لأحمد (١٩٤٩٩).

أخرجه ابن أبي شَيبة ١٢/٤٧(٣٢٧٩) و٣١/٧٤(٣٤٥٨) و٤١/٥٧ وفي (٣٦٩١٥) قال: حَدثنا غُندَر. وفي (٣٦٩١٥) قال: حَدثنا غُندَر. وفي ١٩٤٩٣(٣٤٩) قال: حَدثنا شَبابة. و«أَحمد» ٤/٣٦٨(١٩٤٩) قال: حَدثنا شَبابة. و«أَحمد» ٤/٣٦٨(١٩٤٩) قال: حَدثنا وفي ١٩٤٩٥) قال: حَدثنا يزيد بن هارون. وفي ٤/ ١٩٤٩) قال: حَدثنا حُسين. وفي ٤/ ١٩٥١) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر. و«التِّرمِذي» حَدثنا مُحمد بن بَشار، ومُحمد بن المُثنى، قالا: حَدثنا مُحمد بن مَسعود، و«النَّسائي»، في «الكُبرى» (٨٠٨١ و٢٣٣٨) قال: أَخبَرنا إسماعيل بن مَسعود، عن خالد. وفي (٨٣٣٨) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن. وفي عن خالد. وفي (٨٣٣٨) قال: حَدثنا مُحمد بن المُثنى، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن. وفي (٨٣٣٨) قال: أَخبَرنا عُجد بن المُثنى، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن. وفي (٨٣٣٨) قال: أَخبَرنا عُجد بن المُثنى، قال: حَدثنا عُجد بن بَعد، وفي (٨٣٣٥)

ثمانيتهم (وَكيع بن الجَراح، ومُحمد بن جَعفر، غُندَر، وشَبابة بن سَوَّار، ويزيد، وحُسين بن مُحمد، وخالد بن الحارث، وعَبد الرَّحَمٰن بن مَهدي، وعَبد الله بن إدريس) عن شُعبة بن الحَجاج، عن عَمرو بن مُرَّة، عن أبي حَمزة، فذكره (١).

\_ في رواية ابن أبي شَيبة (٣٢٧٦٩ و٣٧٧٤ و ٣٦٩١)، وأحمد (١٩٤٩٦)، والنَّسائي (٨٠٨١ و٨٣٣٦): «أَبو حَمزة مَولَى الأَنصَار».

\_وفي رواية ابن أبي شَيبة (٣٤٥٦٨): «أبو حَمزة الأَنصاري».

\_وفي رواية أُحمد (١٩٥١٨)، والتِّرمِذي: «أبو حَمزة رجل من الأنصار».

\_ قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح، وَأَبو حَمزة اسمُه: طَلحة بن يزيد.

#### \* \* \*

٤٠٨٣ - عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ سَعْدِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؟

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۳۲)، وتحفة الأشراف (۳۶۲۶)، وأطراف المسند (۲٤۰۵)، ومجمع الزوائد ۹/۳٫۷.

والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٧١٦)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١٨٠)، والطَّبراني (٥٠٠٢)، والبَيهَقي ٢/٦٦.

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي».

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ٢١/ ٦١ (٣٢٧٤٠) قال: حَدثنا وَكيع، عن فُضيل بن مَرزوق، عن عَطية، فذكره (١).

# \_ فوائد:

\_ أخرجه أحمد؛ عن وَكيع، عَن فُضيل بن مَرزوق، عَن عَطية، عَن أَبي سعيد الخُدري، ويأْتي في مُسنده.

#### \* \* \*

٤٠٨٤ - عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«كَانَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ أَبْوَابٌ شَارِعَةٌ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ: فَقَالَ يَوْمًا: سُدُّوا هَذِهِ الأَبْوَابَ، إِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ، قَالَ: فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ أُنَاسُ، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي وَالله، مَا أَمَرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الأَبْوَابِ، إِلاَّ بَابَ عَلِيٍّ، وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ، وَإِنِّي وَالله، مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلاَ فَتَحْتُهُ، وَلَكِنِّى أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَبَعْتُهُ».

أَخرجه أَحمد ٤/٣٦٩ (١٩٥٠٢). والنَّسائي، في «الكُبرى» (٨٣٦٩) قال: أَخبَرنا مُحمد بن بَشار.

كلاهما (أَحمد، وابن بَشار) عَن مُحمد بن جَعفر، عن عَوف، وهو ابن أبي جَمِيلة الأَعرابي، عن مَيمون أبي عَبد الله، فذكره (٢٠).

# \_ فوائد:

\_أخرجه العُقَيلي، في «الضعفاء» ٦/٧، في ترجمة مَيمون، وقال: وقد رُوِيَ من طريق أصلح من هذا، وفيها لِينٌ أيضا.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) أُخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنَّة» (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٣١)، وأطراف المسند (٢٤٢١)، ومجمع الزوائد ٩/١١٤.

(\*) وفي رواية: «عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي عَبد الله، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْفُسْطَاطِ، فَسَأَلَهُ عَنْ دَاءٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْـمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ،

فَعَلِيٌّ مَوْ لاَهُ».

قَالَ مَيْمُونُ: فَحَدَّثَنِي بَعْضُ الْقَوْمِ، عَنْ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالآهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ»(٢).

(\*) وفي رواية: «قَامَ رَسُولُ الله ﷺ، فَحَمِدَ اللهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ قَالُوا: بَلَى، نَحْنُ نَشْهَدُ، لأَنْتَ أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، قَالَ: فَإِنِّي مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ، فَهَذَا مَوْلاَهُ، أَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ "").

أَخرجه أَحمد ٤/ ٣٧٢ (١٩٥٤٠) قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا أَبو عَوانة، عن المُغيرة، عن أَبي عُبيد. وفي (١٩٥٤٣) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٨٤١٥) قال: أَخبَرنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا ابن أَبي عَدِي، عن عَوف.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٥٤٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٤٣).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنسائي.

ثلاثتهم (أبو عُبيد، وشُعبة بن الحَجاج، وعَوف الأَعرابي) عن مَيمون أبِي عَبد الله، فذكره (١).

\* \* \*

٤٠٨٦ - عَنْ أَبِي الطُّفَيْل، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«ليَّا رَجَعَ رَسُولُ الله عَيْكُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَنَزَلَ غَدِيرَ خُمِّ، أَمَرَ بِدَوْحَاتٍ فَقُمِمْنَ، ثُمَّ قَالَ: كَأَنِّي قَدْ دُعِيتُ فَأَجَبْتُ، إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الآخِرِ: كِتَابُ الله، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا، حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحُوْضَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الله مَوْلاَيَ، وَأَنَا وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ، ثُمَّ أَخَذَ بِيدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: مِنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيَّهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ». بيدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ: مَنْ كُنْتُ وَلِيَّهُ، فَهَذَا وَلِيَّهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ».

فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ قَالَ: مَا كَانَ فِي الدَّوْحَاتِ رَجُلُ اللَّ رَآهُ بِعَيْنِهِ، وَسَمِعَهُ بِأُذُنِهِ(٢).

أُخَرِجِه عَبد الله بنَ أَحمد ١/ ١١٨ (٩٥٢) قال: حَدثنا علي، قال: أَخبَرنا شَريك. و«النَّسائي»، في «الكُبرى» (٨٤١ و ٨٤١٠) قال: أَخبَرنا مُحمد بن الـمُثنى، قال: حَدثنا يَحيى بن حَماد، قال: حَدثنا أَبو عَوانة.

كلاهما (شَريك بن عَبد الله النَّخَعي، وأبو عَوانة الوَضَّاح) عن سُليهان الأَعمش، قال: حَدثنا حَبيب بن أبي ثابت، عن أبي الطُّفيل، فذكره.

\_ لم يذكر عَبد الله بن أحمد بن حَنبل متن الحديث، وأحال على حديث سبقه.

• أُخرِجه التِّرمِذي (٣٧١٣) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة، عن سَلَمة بن كُهيل، قال: سَمعت أَبا الطُّفيل يُحدِّث، عن أَبِي سَريحَة، أَو زَيد بن أَرقَم، شَكَ شُعبة، عن النَّبِي ﷺ، قال:

«مَنْ كُنْتُ مَوْ لاَهُ، فَعَلِيٌّ مَوْ لاَهُ»(٣).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۲٦)، وأطراف المسند (۲٤٢٣)، ومجمع الزوائد ٩/ ١٠٤ و ١٠٥. والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (١٣٦٢)، والبزار، «كشف الأستار» (٢٥٣٧)، والطَّبراني (٢٠٩٢).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنسائي (٨٠٩٢).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٢٨)، وتحفة الأشراف (٣٦٦٧).

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وأبو سريحة هو: حذيفة بن أسيد صاحب النبي عَلَيْكُ.

• أُخرجه التِّرمِذي (٣٧٨٨) قال: حَدثنا على بن المُنذر، الكوفي، قال: حَدثنا مُحمد بن فُضيل، قال: حَدثنا الأَعمش، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن زَيد بن أرقَم، قال: قال رسول الله ﷺ:

﴿ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ، لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخِرِ: كِتَابُ الله، حَبْلُ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحُوْضَ، فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا».

\_قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ غريبٌ. ليس فيه «أَبو الطفيل»(١).

## \_ فوائد:

روى نحوه فِطْر بن خَليفة، عن أبي الطُّفيل، عن عَلي بن أبي طلب، رَضِي الله تعالى عنه، وفي آخره، قال أبو الطُّفيل: فلَقيتُ زيدَ بنَ أرقم، فقلتُ له: إني سمعتُ عَلِيًّا يقول كذا وكذا؟ قال: فما تُنكر؟! قد سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول ذلك له.

ويأتي، إِن شاء الله تعالى، في مُسند أُمير المؤمنين، على بن أبي طالب.

#### \* \* \*

٤٠٨٧ - عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ خَتَنَا لِي خَمِّ، لِي، قال: حَدثني عَنْكَ بِحَدِيثٍ، فِي شَأْنِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَوْمَ غَدِيرِ خُمِّ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَعشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَعشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ، فَقَالَ: يَنَكُمْ مَعشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ، فَقَالَ: يَنَكُمْ مَعشَرَ أَهْلِ الْعِرَاقِ فِيكُمْ مَا فِيكُمْ، فَقَالَ: يَعَمْ؛

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (١٣٦٥)، والبَزَّار (٤٢٩٨ و ٤٣٠٠)، والطَّبراني (٤٩٦٩ و ٤٣٠٠)،

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٣٤)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٩). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (١٣٦٤)، والطَّبراني (٣٠٤٩).

«كُنَّا بِالجُحْفَةِ، فَخَرْجَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَيْنَا ظُهْرًا، وَهُوَ آخِذٌ بِعَضُدِ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالـمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ قَالُوا: بَلَى، قَالَ: فَمَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ».

قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ قَالَ: اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالأَهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ؟ قَالَ: إِنَّمَا أُخْبِرُكَ كَمَا سَمِعْتُ.

أُخرِجه أُحمد ٤/ ٣٦٨ (١٩٤٩٤) قال: حَدثنا ابن نُمير، قال: حَدثنا عَبد الملك، يَعني ابن أبي سُليمان، عن عَطية العَوْفي، فذكره (١).

#### \* \* \*

٨٨٠٤ - عَنْ صُبَيْح، مَولَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؟

«أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيًّ قَالً لِفَاطِمَةَ، وَعَلِيٍّ، وَحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ: أَنَا حَرْبٌ لَمِنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لَمِنْ سَالَكُمْ»(٢).

(﴿\*) وفي رواية: «قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَعَلِيٍّ لَعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ، والْحَسَنِ والْحُسَيْنِ: أَنَا سِلْمٌ لَمِنْ سَالَـمَتُمْ، وَحَرْبٌ لَمِنْ حَارَبْتُمْ»(٣).

أُخرجه ابن أَبِي شَيبة ٢١/ ٩٧ (٣٢٨٤٥) قال: حَدثنا مالك بن إِسهاعيل. و«ابن ماجة» (١٤٥) قال: حَدثنا الحَسن بن علي الخَلاَّل، وعلي بن الـمُنذر، قالا: حَدثنا أَبو غَسان. و«التِّرمِذي» (٣٨٧٠) قال: حَدثنا سُليهان بن عَبد الجَبار البَغدادي، قال: حَدثنا علي بن قادم. و «ابن حِبَّان» (٢٩٧٧) قال: أُخبَرنا الحَسن بن سُفيان، قال: حَدثنا علي بن قادم. و «ابن حِبَّان» (٢٩٧٧) قال: أُخبَرنا الحَسن بن سُفيان، قال: حَدثنا أَبو بَكر بن أَبي شَيبة، قال: حَدثنا مالك بن إِسهاعيل.

كلاهما (أبو غَسان، مالك بن إِسهاعيل، وعلي) عن أَسباط بن نَصر، عن السُّدِّي، عن صُبيح، فذكره (٤).

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٢٧)، وأطراف المسند (٢٤١٤).

والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (١٣٦٦)، والطَّبراني (٥٠٧٩ و٥٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨٣٠)، وتحفة الأشراف (٣٦٦٢). وهذا؛ أُخرجه البزار (٤٣٢٠)، والطَّبراني (٢٦١٩ و٥٠٣٠).

\_ قال أَبو عِيسى التِّرِمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، إِنها نعرفُه من هذا الوجه، وصُبَيح مَولَى أُم سَلَمة، ليس بمعروفٍ.

# \_ فوائد:

\_قال البزار: هذا الحديث لا نعلم أَحَدًا رَواه عن النَّبي ﷺ، إِلاَّ زيد بن أَرقم، ولاَ نعلم له طريقًا عَن زَيد إِلا هذا الطريق، وصُبيح مَولَى أَم سلمة لا نعلم حَدَّثَ عَنه إِلاَّ السُّدي. «مُسنده» (٤٣٢٠).

#### \* \* \*

مَبْرَةَ، وعُمَرُ بْنُ مُسْلِم، إِلَى زَيْدِ بْنِ حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا، وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ، وعُمَرُ بْنُ مُسْلِم، إِلَى زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، فَلَمَّا جَلَسْنَا إِلَيْهِ، قَالَ لَهُ حُصَيْنُ: لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، رَأَيْتَ رَسُولَ الله ﷺ، وَسَمِعْتَ حَدِيثَهُ، وَغَزَوْتَ مَعَهُ، لَقِدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، حَدِّثنا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ وَصَلَيْتَ مَعَهُ، لَقَدْ لَقِيتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، حَدِّثنا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَالله لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنسِيتُ الله ﷺ، فَعَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، وَالله لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِي، وَقَدُمَ عَهْدِي، وَنسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِي مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَهَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوهُ، وَمَا لاَ فَلاَ تَكُلُّهُ ونِيهِ، ثُمَّ قَالَ:

«قَامَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، يَوْمًا خَطِيبًا فِينَا، بِمَاءٍ يُدْعَى خُمَّا، بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ، وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، أَلاَ يَا أَيُّمَا النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِينِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَأْجِيب، وَإِنِّي تَارِكُ النَّاسُ، إِنَّمَا أَنَا بَشَرْ، يُوشِكُ أَنْ يَأْتِينِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَاجْيب، وَإِنِّي تَارِكُ فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَوَّهُمُ كِتَابُ الله عَزَّ وَجَلَّ، فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ الله تَعَالَى، وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ الله، وَرَغَّبَ فِيهِ، قَالَ: وَأَهْلُ بَيْتِي، أَذَكِّرُكُمُ الله فِي أَهْل بَيْتِي، أَذَكَرُكُمُ الله فِي أَهْل بَيْتِي،

فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ إِنَّ نِسَاءَهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ. قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ آلُ عَلِيٍّ، وَآلُ عَقِيلٍ، وَآلُ جَعْفَرٍ، وَآلُ عَبَّاسٍ. قَالَ: أَكُلُّ هَؤُلاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: أَكُلُّ هَؤُلاءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ (۱).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

(\*) وفي رواية: «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ: لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا، لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ الله ﷺ، وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ... وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا كِتَابُ الله، عَزْ وَجَلَّ، هُوَ حَبْلُ الله، مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْمُدَى، وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلالَةٍ » وَفيهِ: «فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ، نِسَاؤُهُ ؟ قَالَ: لاَ، وَايْمُ الله، إِنَّ الـمَرْأَةَ تَكُونُ مَعَ وَعَصَبَتُهُ، الله، إِنَّ الـمَرْأَة تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ، ثُمَّ يُطلِّقُهَا، فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا، أَهْلُ بَيْتِهِ أَصْلُهُ وَعَصَبَتُهُ، الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ » (١٠).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ خَطَبَهُم، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ»(٢).

\_ وَزَادَ فِي حَدِيثِ جَرِيرٍ: «... كِتَابُ الله، فِيهِ الْمُدَى وَالنُّورُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِهِ، وَأَخَذَ بِهِ، كَانَ عَلَى الْمُدَى، وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ».

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ٨/ ٢٦٤ (٢٩٣٨) قال: حَدثنا مُحمد بن فُضيل، عن إبراهيم، أَبِي حَيَّان. وفي ١٠ / ٥٠٥ (٢٠٧٠) قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن سَعيد بن مَسروق. و «أَحمد» ٤/ ٣٦٦ (١٩٤٧) قال: حَدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أَبِي حَيَّان التَّيمي. و «عَبد بن مُحيد» (٢٦٥) قال: أَخبَرنا جَعفر بن عَون، قال: أَخبَرنا أَبو حَيَّان التَّيمي. و «الدَّارِمي» (٣٥٨٠) قال: حَدثنا جَعفر بن عَون، قال: أَخبَرنا أَبو حَيَّان. و «مُسلم» ٧/ ١٢٢ (٤٠٣٢) قال: حَدثني زُهير بن حَرب، وشُجاع بن غَلد، جميعًا عن ابن عُلية، قال زُهير: حَدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حَدثني أَبو حَيَّان. وفي ٧/ ١٢٣ (٥٠٣٥ و ٢٠٣٥) قال: وحَدثنا مُحمد بن بَكَّار بن الرَّيَّان، قال: حَدثنا وفي ٧/ ١٢٣ (٥٠٣٥) قال: حَدثنا أَبو بَكر بن عَسين، يَعني ابن إبراهيم، عن سَعيد بن مَسروق. وفي (٢٠٣٦) قال: حَدثنا أَبو بَكر بن أَبي شَيبة، قال: حَدثنا مُحمد بن فُضيل (ح) وحَدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أَخبَرنا جَرير، كلاهما عن أَبي حَيَّان. و «أَبو داوُد» (٤٩٧٣) قال: حَدثنا أَبو بَكر بن أَبي شَيبة، قال: حَدثنا مُحمد بن فُضيل، عن أَبي حَيَّان. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (١١٨) قال: حَدثنا عُحمد بن فُضيل، عن أَبي حَيَّان. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (١١٨) قال: حَدثنا عُحمد بن فُضيل، عن أَبي حَيَّان. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (١١٨) قال:

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم (٥٠٦٥ و٧٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) جاء مختصراً على هذا، عند ابن أبي شَيبة (٢٦٣٧٨)، وأبي داوُد.

أَخبَرنا زكريا بن يَحيى، قال: حَدثنا إِسحاق، قال: أَخبَرنا جَرير، عن أَبِي حَيَّان التَّيمي، يَحيى بن سَعيد بن حَيَّان. و «ابن خُزيمة» (٢٣٥٧) قال: حَدثنا يُوسُف بن مُوسى، قال: حَدثنا جَرير، ومُحمد بن فُضيل، عن أبي حَيَّان التَّيمي، وهو يَحيى بن سَعيد التَّيمي الرَّبَاب. و «ابن حِبَّان» (١٢٣) قال: أَخبَرنا الحسن بن سُفيان، قال: حَدثنا أَبو بَكر بن أَبِي شَيبة، قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا حَسان بن إبراهيم، عن سَعيد بن مَسروق.

كلاهما (أَبو حَيَّان، يَحيى بن سَعيد، وسعيد بن مَسروق) عن يزيد بن حَيَّان التَّيميِّ، فذكره (١).

- أخرجه عَبد الرَّزاق (٦٩٤٣) عن الثَّوري، عن يزيد بن حَيان التَّيمي، قال: سَمِعت زَيد بن أَرقَم يقول، قيل لَه: مَن آل مُحمد ﷺ؟ قال: مَن تَحَرُم عَلَيهِم الصَّدقَة، قيلَ: مَن هُم؟ قال: آلُ عَلي، وآلُ عَقيل، وآلُ جَعفر، وآلُ عَباس.
- أخرجه ابن أبي شَيبة ٣/ ٢١٥ (١٠٨١٥) قال: حَدثنا ابن فُضَيل، عن أبي حَيان، عن يَزيد بن حَيان، قال: انطَلَقْتُ أَنَا وحُصَين بن عُقبة إلى زَيد بن أرقَم، فقال لَه يَزيد وحُصَين مَن أهل بَيتِه، أليس نِساؤُه مِن أهل بَيتِه؟ قال: نِساؤُه مِن أهل بَيتِه، ولَكِنْ أهلُ بَيتِه مَن حُرِم الصَّدَقَة بعده، فقال لَه حُصين: ومَن هُم؟ قال: هُم آلُ عَباس، وآلُ عَلي، وآلُ جَعفر، وآلُ عَقيل، فقال لَه حُصين: عَلَى هَؤُلاء تَحرُم الصَّدَقَة؟ قال: نَعَم.

\* \* \*

١٩٠ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، وَهُوَ دَاخِلُ عَلَى السَّه عَتَارِ، أَوْ خَارِجٌ مِنْ عِنْدِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: أَسَمِعْتَ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ:
 (إنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ؟».
 قَالَ: نَعَمْ.

137

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۲۹)، وتحفة الأشراف (۳۸۸۸ و ۳٦۸۸)، وأطراف المسند (۲٤۲۷). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (۱۵۵۰ و۱۵۵۱)، والبزار (٤٣٢٤ و٤٣٣٦)، والطَّبراني (۲۳-۵-۲۹)، والبَيهَقي ۲/ ۱٤۸ و۷/ ۳۰، والبَغَوي (۳۹۱۳).

أخرجه أحمد ٤/ ٣٧١ (١٩٥٢٨) قال: حَدثنا أسوَد بن عامر، قال: حَدثنا إسرائيل، عن عُثمان بن المُغيرة، عن علي بن رَبيعة، فذكره (١).

#### \* \* \*

٤٠٩١ - عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؟

«قَالَتِ الأَنصَارُ: لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعٌ، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا، فَدَعَا بِهِ».

فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدٌ (٢).

أُخرِجه البُّخاري ٥/ ٤٠ (٣٧٨٧) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا عُندَر، قال: حَدثنا شُعبة، عن عَمرو، قال: سَمِعتُ أَبا حَمزة، فذكره.

• أخرجه ابن أبي شَيبة ١٦/ ١٦١ (٣٣٠٣٤) قال: حَدثنا غُندَر. و «أحمد» ٤/ ٣٧٣ (١٩٥٥١) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر. و «البُخاري» ٥/ ٤٠ (٣٧٨٨) قال: حَدثنا آدم.

كلاهما (مُحمد بن جَعفر، غُندَر، وآدم بن أبي إياس) عَن شُعبة، قال: حَدثنا عَمرو بن مُرَّة، قال: سَمعتُ أَبا حَمزة، رَجُلاً مِن الأَنصار؛

«قَالَتِ الأَنصَارُ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ أَتْبَاعًا، وَإِنَّا قَدِ اتَّبَعْنَاكَ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا، قَالَ النَّبِيُّ عَيِّلِةً: اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ».

قَالَ عَمْرٌو: فَذَكَرْتُهُ لِإِبْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ، قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنَّهُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ (٣).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قالَتِ الأَنصَارُ: يَا رَسُولَ الله، إنَّ

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۳۳)، وأطراف المسند (۲٤١٥). والحديث؛ أخرجه البزار (٤٣٢٦)، والطَّبراني (٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبخاري (٣٧٨٧).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للبخاري (٣٧٨٨).

لِكُلِّ نَبِيٍّ أَتْبَاعًا، وَإِنَّا قَدْ تَبِعْنَاكَ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا، فَدَعَا لَمُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا، فَدَعَا لَمُمْ أَنْ يَجْعَلَ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ».

قَالَ: فَنَمَيْتُ ذَلِكَ إِلَى عَبد الرَّحَمَن بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: قَدْ زَعَمَ ذَلِكَ زَيْدُ(''. لم يقل أبو حمزة: «عن زيد بن أرقم»، كما وقع في طريق محمد بن بشار (٢).

#### \* \* \*

٤٠٩٢ - عَنِ النَّضِرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنصَارِ».

أَخرِجه أَحمد ٤/ ٣٦٩(٧٠٥١) قال: حَدثنا سُليهان بن داوُد. وفي ٤/ ٣٧٢ (١٩٥٣٧) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر (ح) وحَجاج. وفي (١٩٥٣٨) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر (ح) وحَجاج. وفي (١٩٥٣٨) قال: حَدثنا مُحمد بن المُشنى، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، وعَبد الرَّحمَن بن مَهدي. وفي (١٤٩٩) قال: وحَدثنيه يَحيى بن حَبيب، قال: حَدثنا خالد، يَعنى ابن الحارث.

ستتهم (سُليهان، ومُحمد، وحَجاج بن مُحمد، وبَهز بن أَسد، وعَبد الرَّحَمَن، وخالد) عن شُعبة بن الحَجاج، عن قَتادة، عن النَّضر بن أَنس، فذكره (٣).

\_ قلنا: صَرَّح قَتادة بالسَّماع في رواية سُليمان بن داوُد.

#### \* \* \*

١٠٩٣ عن النَّضْرِ بْنِ أَنْسٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ كَتَبَ إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ،
 زَمَنَ الْحُرَّةِ، يُعَزِّيهِ فِيمَنْ قُتِلَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ، وَقَالَ: أُبَشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ الله،
 عَزَّ وَجَلَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٣٥)، وتحفة الأشراف (٣٦٦٥)، وأطراف المسند (٢٤٠٩). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٧١٠)، والطَّبراني (٤٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٣٧)، وتحفة الأشراف (٣٨٦٣)، وأطراف المسند (٢٤٢٥). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٧١٥)، والبزار (٤٣٠٩)، والطَّبراني (١٠١٥ و٢٠١٥).

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنصَارِ، وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنصَارِ، وَاغْفِرْ لِنِسَاءِ الأَنصَارِ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ الأَنصَارِ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنصَارِ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، يُعَزِّيهِ فِيمَنْ أُصِيبَ مِنْ أَهْلِهِ وَبَنِي عَمِّهِ، يَوْمَ الْحُرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي أَبُشِّرُكَ بِبُشْرَى مِنَ الله، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنصَارِ، وَلِذَرَارِيِّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنصَارِ، وَلِذَرَارِيِّ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنصَارِ، وَلِذَرَارِيِّ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنصَارِ، وَلِذَرَارِيِّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أَخرِجه أَحمد ٤/ ٣٧٠(١٩٥١) قال: حَدثنا حَسن بن مُوسى، قال: حَدثنا حَسن بن مُوسى، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة. وفي ٤/ ٣٧٣(١٩٥٢) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة. و «التِّرمِذي» (٣٩٠٢) قال: حَدثنا أَحمد بن مَنيع، قال: حَدثنا هُشيم.

ثلاثتهم (حَماد، وشُعبة بن الحَجاج، وهُشيم بن بَشير) عن علي بن زَيد بن جُدعان، عن النَّضر بن أنس، فذكره (٣).

\_ قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه قتادة، عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم.

#### \* \* \*

٢٠٩٤ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسٍ، قَالَ: كَتَبَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، إِلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، يُعَزِّيهِ بِمَنْ أُصِيبَ مِنْ وَلَدِهِ وَقَوْمِهِ، يَوْمَ الْحُرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: وَأُبَشِّرُكَ مِنَ الله، عَزَّ وَجَلَّ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنصَارِ، وَلأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنصَارِ، وَلِنِسَاءِ الأَنصَارِ، وَلِنِسَاءِ الأَنصَارِ» (٤). الأَنصَارِ، وَلِنِسَاءِ أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنصَارِ» (٤).

أُخرجه ابن أَبِي شَيبة ١٢/ ١٦٠ (٣٣٠٢٩) قال: حَدثنا يزيد بن هارون، عن

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٥١٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للتِّرمذِي.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٣٧)، وتحفة الأشراف (٣٦٨٦)، وأطراف المسند (٢٤٢٥). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٢١٦٩)، والبزار (٤٣١٠ و٤٣١١)، والطَّبراني (٥١٠٣).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأحمد.

حَماد بن سَلَمة، عن ثابت. و «أَحمد» ٤/ ٣٧٤ (١٩٥٥ ) قال: حَدثنا يزيد، قال: أَخبَرنا الحَسن بن أَخبَرنا حَماد بن سَلَمة، عن علي بن زَيد. و «ابن حِبَّان» (٧٢٨١) قال: أَخبَرنا الحَسن بن سُفيان، قال: حَدثنا أبو بَكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا يزيد بن هارون، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة، عن ثابت.

كلاهما (ثابت، وعلي بن زَيد) عن أبي بَكر بن أنس، فذكره (١). \*\*

١٩٥ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحُرَّةِ، فَكَتَبَ إِلَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَبَلَغَهُ شِدَّةُ حُزْنِي، يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلأَنصَارِ، وَلأَبْنَاءِ الأَنصَارِ».

وَشَكَّ ابْنُ الْفَضْلِ فِي أَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الأَنصَارِ.

فَسَأَلَ أَنَسًا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ: «هَذَا الَّذِي أَوْفَى اللهُ لَهُ بِأُذُنِهِ».

أخرجه البُخاري (٤٩٠٦) قال: حَدثنا إِسهاعيل بن عَبد الله، قال: حَدثني إِسهاعيل بن عَبد الله بن الفَضل، إِسهاعيل بن إِبراهيم بن عُقبة، عن مُوسى بن عُقبة، قال: حَدثني عَبد الله بن الفَضل، أَنه سَمِعَ أَنس بن مالك يقول، فذكره (٢).

\* \* \*

١٩٠٩ - عَنْ طَلْحَةَ، مَولَى قَرَظَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِلَيْ:

«مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ، مِنْ مِئَةِ أَلْفِ جُزْءٍ، مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۳٦)، وأطراف المسند (۲۶۳۲). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۲۱۰٤)، والطَّبراني (۲۱۰۵–۲۰۰۵).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٣٨)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٦). والحديث؛ أخرجه البَيهَقي، في «دلائل النُّبوة» ٤/ ٥٧.

قَالَ: فَقُلْنَا لِزَيْدٍ: وَكُمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: بَيْنَ السِّتِّ مِئَةِ إِلَى السَّبْعِ مِئَةِ (١).

(\*) وفي رواية: «كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنا مَنْزِلاً، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا أَنْتُمْ بِجُزْءٍ، مِنْ مِئَةِ أَلْفِ جُزْءٍ، مِمَّنْ يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، مِنْ أُمَّتِي».

قَالَ: كَمْ كُنتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: سَبْعَ مِئَةٍ، أَوْ ثَهَانَ مِئَةٍ (٢).

(\*) وفي رواية: «مَا أَنْتُمْ جُزْءٌ مِنْ مِئَةِ أَلْفٍ، أَوْ مِنْ سَبْعِينَ أَلْفًا، مِمَّنْ يَرِدُ عَلَىَّ الْحُوْضَ».

قَالَ: فَسَأَلُوهُ: كَمْ كُنْتُمْ؟ فَقَالَ: ثَهَانَ مِئَةٍ، أَوْ سَبْعَ مِئَةٍ (٣).

أخرجه ابن أبي شَيبة ١١/٥٥٥(٣٢٣٥) قال: حَدثنا أبو مُعاوية، قال: حَدثنا أبو مُعاوية، عن الأَعمش. و «أَحمد» ٤/٣٦٧(١٩٨٣) قال: حَدثنا أبو مُعاوية، قال: حَدثنا الأَعمش. و في ٤/٣٦٩(١٩٥٦) قال: حَدثنا شُعبة. وفي ٤/ ٣٧١ في ٤/ ١٩٥٣) قال: حَدثنا شُعبة. وفي ٤/ ١٩٥٣) قال: حَدثنا مُعنان، قال: حَدثنا شُعبة. وفي ٤/ ٢٧٦(١٩٥٦) قال: حَدثنا مُعمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة. و «عَبد بن حُميد» (٢٦٦) قال: حَدثني أبو الوليد، قال: حَدثنا شُعبة. و «أبو داوُد» (٤٧٤٦) قال: حَدثنا حَفص بن عُمر النَّمري، قال: حَدثنا شُعبة.

كلاهما (سُليهان الأَعمش، وشُعبة بن الحَجاج) عن عَمرو بن مُرَّة، عن أَبي حَمزة، طَلحة مَولَى قَرَظَة، فذكره (٤).

\_ في رواية الأعمش: «طَلحة مَولَى قَرَظَة».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٤٨٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (١٩٥٣٦).

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨٢٥)، وتحفة الأشراف (٣٦٦٦)، وأطراف المسند (٢٤٠٢). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٧١٢)، وابن أبي عاصم، في «السُّنة» ( ٧٣٣)، والبزار (٤٣٤٦)، والطَّبراني (٤٩٨٨-٥٠٠١).

\_وفي رواية شُعبة، عند أحمد (١٩٥٠٦): «عن أبي حَمزة، مَولَى الأَنصَار». \_ وفي باقى الروايات: «عن أبي حَمزة» غير منسوب.

#### \* \* \*

٤٠٩٧ - عَنْ حَبِيبِ بْن يَسَارِ، عَنْ زَيْدِ بْن أَرْقَمَ، قَالَ:

«لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ: لَوْ كَانَ لَا بْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ ذَهَبِ وَفِضَةٍ، لاَ بْتَغَى إِلَيْهِمَا آخَرَ، وَلاَ يَمْلاُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ».

أَخرجه أَحمد ٤/ ٣٦٨ (١٩٤٩٥) قال: حَدثنا مُحمد بن عُبيد، وأبو الـمُنذر، قالا: حَدثنا يُوسُف بن صُهيب، قال أبو الـمُنذر في حديثه، قال: حَدثني حَبيب بن يَسار، فذكره (١).

#### \* \* \*

١٩٨ - عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: يَا أَهْلَ الشَّامِ، قال: حَدثني الأَنصَارِيُّ، (قَالَ شُعْبَةُ: يَعنِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ، ظَاهِرِينَ».

وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونُوا هُمْ يَا أَهْلَ الشَّامِ.

(\*) لفظ عَبد بن مُحيد: «لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَق، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ الله».

وَإِنِّ أَرَاكُمُوهُمُ يَا أَهْلَ الشَّامِ.

أُخرجه أُحمد ٤/ ٣٦٩ (٥٠٥). وعَبد بن حُميد (٢٦٨).

قال أَحمد: حَدثنا، وقال عَبد: أَخبَرنا سُليهان بن داوُد، قال: أَخبَرنا شُعبة، عن أَبي عَبد الله الشَّامي، قال: سَمعتُ مُعاوية يخطُب يقول، فذكره (٢).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۱۵)، وأطراف المسند (۲٤۰۲)، ومجمع الزوائد ۱۰/۲۶۳. والحديث؛ أُخرجه البَزَّار «كشف الأستار» (۳۲۳۹)، والطَّبراني (۵۰۳۲).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٢٢)، وأطراف المسند (٢٤٢٠)، ومجمع الزوائد ٧/ ٢٨٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٨٠).

والحديث؛ أُخرجه الطَّيالسي (٧٢٤)، والبَزَّار (٤٢٩٧)، والطَّبراني (٤٩٦٧).

## \_ فوائد:

\_ قال البزار: لا نعلم أسند مُعاوية عَن زَيد، إِلاَّ هذا الحديث، وأبو عَبد الله الشامي فلم أسمع أحدًا سهَّاه، ولا نعلم روى عنه إِلاَّ شُعبة. «مُسنده» (٢٩٧).

#### \* \* \*

١٩٩٥ عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
«كَيْفَ أَنْعَمُ، وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ، وَأَصْغَى
السَّمْعَ مَتَى يُؤْمَرُ، قَالَ: فَسَمِعَ ذَلِكَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ، فَشَقَّ عَلَيْهِمْ،
فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: قُولُوا: حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ».

أُخرِجه أُحمد ٤/ ٣٧٤(١٩٥٦) قال: حَدثنا مُحمد بن رَبيعة، عن خالدٍ أَبِي العَلاء الخَفَّاف، عن عَطية، فذكره (١).

## \_ فوائد:

\_ أخرجه ابن عَدِي، في «الكامل» ٣/ ٤٣٨، في ترجمة خالد بن طَهمان. وقال ابن عَدِي: وهذا يَرويه خالد بن طهمان، عن زيد بن أرقم. ويَرويه مُطرف، ومن تابعه عليه، عن عَطية، عنِ ابن عباس. ورَواه جماعة كثيرة عن عطية، عَن أبي سَعيد، وهذا أصحها.

#### \* \* \*

٠ ٤١٠ عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ:

«أَتَى النَّبِيَّ عَلَيْ الْمُهُودِ، فَقَالَ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، أَلَسْتَ تَزْعُمُ أَنَّ الْمُهُودِ، فَقَالَ الْمُصْحَابِهِ: إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَذِهِ، خَصَمْتُهُ، أَهْلَ الْجُنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا، وَيَشْرَبُونَ؟ وَقَالَ الْأَصْحَابِهِ: إِنْ أَقَرَّ لِي بِهَذِهِ، خَصَمْتُهُ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : بَلَى، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيُعْطَى قُوَّةَ وَالْحَالِ، فِي الْمَطْعَم، وَالْمَشْرَب، وَالشَّهْوَةِ، وَالْجُهَاعِ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ: فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله الْيَهُودِيُّ: فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ، تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله

<sup>(</sup>۱) المسند الجمع (۳۸۳۹)، وأطراف المسند (۲٤۱۳) ومجمع الزوائد ۱۰/ ۳۳۰. والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (۵۰۷۲).

عَلَيْهِ: حَاجَةُ أَحَدِهِمْ، عَرَقُ يَفِيضُ مِنْ جُلُودِهِمْ، مِثْلُ رِيحِ المِسْكِ، فَإِذَا الْبَطْنُ قَدْ ضَمُرَ »(١).

(\*) وفي رواية: «قَالَ لِي رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ يُعْطَى قُوَّةَ مِئَةِ رَجُلٍ، فِي الأَكْلِ، وَالشَّهْوَةِ، وَالْجِيَاعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: فَوَّا مَئَةِ رَجُلٍ، فِي الأَكْلِ، وَالشَّرْبِ، وَالشَّهْوَةِ، وَالْجِيَاعِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: فَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: حَاجَةُ أَلَاذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: حَاجَةُ أَحَدِهِمْ عَرَقٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ، فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمْرَ »(٢).

- في رواية على بن مُسهِر: «... فَإِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ تَكُونُ لَهُ الْحَاجَةُ، وَلَيْسَ فِي الْجُنَّةِ أَذًى، فَقَالَ لَهُ عَلَيْهِ: حَاجَةُ أَحَدِهِمْ رَشْحٌ يَفِيضُ مِنْ جِلْدِهِ، فَإِذَا بَطْنُهُ قَدْ ضَمُرَ».

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ١٩٤/١٠١ (٣٥١٢٧) قال: حَدثنا وَكيع، وعَبدَة بن سُليهان. و «أَحمد» ٤/٣٦٧(٤٨٤) قال: حَدثنا أَبو مُعاوية. وفي ٤/ ٣٧١(١٩٥٢) قال: حَدثنا يَعلَى. و «الدَّارِمي» (٢٩٩٢) قال: حَدثنا يَعلَى. و «الدَّارِمي» (٢٩٩٢) قال: أَخبَرنا عَلِي بن قال: أَخبَرنا عَلِي بن مُسهِر. و «ابن حِبَّان» (٣٤٢٤) قال: أَخبَرنا عَلِي بن حُجْر، قال: أَخبَرنا علي بن مُسهِر. و «ابن حِبَّان» (٣٤٢٤) قال: أَخبَرنا مُحمد بن إسحاق بن إبراهيم، مَولَى ثَقيف، قال: حَدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: حَدثنا أَبو مُعاوية.

ستتهم (وَكيع بن الجَراح، وعَبدَة، وأَبو مُعاوية، مُحمد بن خازم، ويَعلَى، وجَعفر، وعلى) عن الأَعمش، عن ثُهامة بن عُقبة، فذكره (٣).

# \_ فوائد:

\_ قال البزار: قال غير أبي معاوية، ويَعلَى: عن الأَعمش، عَن يزيد بن حيان، عَن زَيد بن أَرقم. «مُسنده» (٤٣٠٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٩٥٢٩).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٤٠)، وتحفة الأشراف (٣٦٥٨)، وأطراف المسند (٢٤٠٠)، ومجمع الزوائد ١٦/١٠.

والحديث؛ أُخرجه البَزَّار (٤٣٠١ و٤٣٠١)، والطَّبراني (٥٠٠٤-٥٠٠٩).

# ١٨٨ ـ زَيد بن ثابتٍ الأَنصاريُّ (١)

خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلِيَّ دِينِي وَأَمْرِي، فَأَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقَلْتُ: أَبَا الـمُنْذِر، خَشِيتُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيَّ دِينِي وَأَمْرِي، فَأَتَيْتُ أَبِيَّ بْنَ كَعْبِ، فَقَلْتُ: أَبَا الـمُنْذِر، إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنْ هَذَا الْقَدَرِ، فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي، فَحَدِّنِي مِنْ فَذَا الْقَدَرِ، فَخَشِيتُ عَلَى دِينِي وَأَمْرِي، فَحَدِّنِي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ، فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَبَهُمْ وَهُو عَيْرُ ظَالِم هُمْ، وَلُوْ رَحِمَهُمْ لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَمُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلُوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ ذَهبًا، أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدِ تُنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ أَعْمَا إِلْقَدَرِ، فَتَعْلَمَ أَنَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلاَ الله، مَا قَبْلَ مِنْكَ، حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَأَنَّكَ إِنْ مُتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ، وَلا عَلَيْكَ أَنْ مَا أَلْتُهُ، فَلَكَمَ عَبْد الله فَسَأَلْتُهُ، فَلَكَمَ مَنْ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلُهُ، فَأَتَيْتُ عَبْد الله فَسَأَلْتُهُ، فَذَكَرَ مِثْلُ مَا قَالَ أُبِيَّ وَقَالَ لِي: وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي حُدِيْفَةَ، فَأَتَيْتُ حَدْيْفَة فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَبِي مَنْ مَسْعُودٍ نَتَسْأَلُهُ، فَأَتَيْتُ خَيْدَ اللهُ وَقَالَ لِي: وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي قَلْدَ الله وَقَالَ لِي: وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِي عَبْد الله فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِعْتُ رَسُولَ الله عَيْقِي يَقُولُ:

«لَوْ أَنَّ اللهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَهَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ، لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِمٍ لَمُمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، وَلَوْ رَحِمَهُمْ، لَكَانَتْ رَحْمَتُهُ خَيْرًا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ كَانَ لَكَ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا، أَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ الله، مَا قَبِلَهُ مِنْكَ، حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ كُلِّهِ، فَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأُكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَأَنَّكَ لَمْ عَلَى غَيْرِ هَذَا، دَخَلْتَ النَّارَ (٢٠).

<sup>(</sup>١) قال أَبو حاتم الرازي: زَيد بن ثَابت أَبو سَعيد، ويُقال: أَبو خارِجة الخَزرَجي النَّجارِي، لَه صُحبة. «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٥٨.

\_ وقال المِزِّي: زَيد بن ثَابت بن الضَّحاك، الأَنصاري، النَّجارِي، أَبو سَعيد، ويُقال: أَبو خارِجة، المَدَني، صاحب رسول الله ﷺ، وكان يَكتُب الوَحْي لرسول الله ﷺ. «تهذيب الكمال» ١٠/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن ماجة.

(\*) وفي رواية: «عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ أُبِيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنَ الْقَدَرِ شَيْءٌ، فَأُحِبُّ أَنْ ثُحَدِّتَنِي بِحَدِيثٍ، لَعَلَّ اللهَ أَنْ يُدْهِبَ عَنِّي مَا أَجِدُ، قَالَ: لَوْ أَنَّ اللهَ، عَزَّ وَجَلَّ، عَذَّبَ أَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَأَهْلَ للأَرْضِ، عَذَّبَهُمْ وَهُو غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَمُمْ خَيْرًا مِنْ الأَرْضِ، عَذَّبَهُمْ وَهُو غَيْرُ ظَالِمٍ لَهُمْ، وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَمُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَاهِمْ، وَلَوْ كَانَ أُحُدُ لَكَ ذَهَبًا فَأَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ الله، ثُمَّ لَمْ تُؤْمِنْ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ أَنْ مَا أَصْابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، مَا تُقُبِّلَ مِنْكَ، وَلَوْ مِتَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، دَخَلْتَ النَّارَ.

وَلاَ عَلَيْكَ أَنْ تَلْقَى أَخِي عَبد الله بْنَ مَسْعُودٍ فَتَسْأَلَهُ، فَلَقِيَ عَبد الله، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ لَقِيَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَهَانِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

ثُمَّ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ لَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ نَبِيِّ الله عَيْكُونُ (١).

أخرجه أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٢٧) قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد، قال: حَدثنا شُفيان. وفي ٥/ ١٨٥ (٢١٩٤٧) قال: وفي ٥/ ١٨٥ (٢١٩٤٧) قال: وفي ٥/ ١٨٥ (٢١٩٤٧) قال: حَدثنا قُرَّان بن تَمَّام. و «عَبد بن مُحيد» (٢٤٧) قال: أخبَرنا عَبد الرَّزاق، قال: أخبَرنا الشَّوري. و «ابن ماجة» (٧٧) قال: حَدثنا علي بن مُحمد، قال: حَدثنا إسحاق بن سُليهان. و «أبو داوُد» (٢٩٩٤) قال: حَدثنا مُحمد بن كَثير، قال: أخبَرنا سُفيان. و «ابن حبان» و «أبو داوُد» (٢٩٩٤) قال: حَدثنا مُحمد بن كَثير، قال: أخبَرنا سُفيان. و «ابن حبان»

ثلاثتهم (سُفيان الثَّوري، وإِسحاق، وقُرَّان) عن أبي سِنان الشَّيباني، سَعيد بن سِنان، قال: حَدثنا وَهب بن خالد، عن ابن الدَّيلَمي، عَبد الله بن فَيروز، فذكره (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢١٩٩٢).

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۸٤۱)، وتحفة الأشراف (۳۷۲٦)، وأطراف المسند (۲٤۸۲). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۲۱۹)، وابن أبي عاصم، في «السُّنة» (۲٤٥)، والطَّبراني (٤٩٤٠)، والبَيهَقي ۲/٤٠١.

٢٠١٠ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ الأَنصَارِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«الوُّضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(١).

(\*) وفي رواية: «تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»(٢).

أخرجه أحمد ٥/ ١٨٤ (٢١٩٣٤) قال: حَدثنا حَجاج، قال: حَدثنا لَيث، قال: حَدثني عُقيل. وفي ٥/ ١٨٨ (٢١٩٨١) قال: حَدثنا حَجاج، قال: حَدثنا لَيث، قال: حَدثني عُقيل. وفي ٥/ ١٨٩ (٢١٩٨٦) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: قرأْتُ في كتاب مَعمر. وفي ٥/ ١٩٩ (٢١٩٩٩) قال: حَدثنا إسماعيل بن عُمر، قال: حَدثنا ابن أبي ذِئْب. وفي ٥/ ١٩١ (٢٢٠٩) قال: حَدثنا أبو اليَهان، قال: أَخبَرنا شُعيب. و «الدَّارِمي» (٧٧١) قال: أَخبَرنا شُعيب. قال: حَدثني عُقيل. و «مُسلم» قال: أَخبَرنا عَبد الله بن صالح، قال: حَدثني اللَّيث، قال: حَدثني عُقيل. و «مُسلم» ١/ ١٨٧ (١٨٣) قال: حَدثني عُقيل بن شُعيب بن اللَّيث، قال: حَدثني أبي، عن جَدِّي، قال: حَدثني عُقيل بن خالد. و «النَّسائي» ١/ ١٠٧، وفي «الكُبرى» (١٨٣) قال: أَخبَرنا هِشام بن عَبد الملك، قال: حَدثنا مُحمد، قال: حَدثنا الزُّبيدي.

خمستهم (مُحمد بن عَبد الرَّحمَن، ابن أبي ذِئب، وعُقيل بن خالد، ومَعمر بن راشد، وشُعيب بن أبي حَمزة، ومُحمد بن الوليد الزُّبيدي) عن ابن شِهاب الزُّهْري، عن عَبد الملك بن أبي بَكر بن عَبد الرَّحمَن بن الحارث بن هِشام، عن خارجة بن زَيد الأَنصاري، فذكره.

• أُخرِجِه أُحمد ٥/ ١٩٠ (٢١٩٩٤) قال: حَدثنا عَبد الأَعلى، عن مَعمر، عن الزُّهري، عن خارِجة بن زَيد، عن زَيد بن ثابت، أَنَّ رسول الله ﷺ قال:

«تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ».

ليس فيه: «عَبد الملك بن أبي بَكر»(٣).

<sup>(</sup>١) اللفظ للدَّارمي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٣٤).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٤٢)، وتحفة الأشراف (٤٠٧٠)، وأطراف المسند (٢٤٤٨). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٨٣٣-٤٨٤)، والبَيهَقي ١/٥٥٠.

- وأُخرجه ابن أَبِي شَيبة ١/١٥(٥٥٨) قال: حَدثنا ابن عُلَية، عن مَعمر، عن الزُّهري، عن خارجة بن زَيد، عن زَيد بن ثابت، أَنه قال: تَوضَّؤوا مِما مَسَّت النارُ. «مَوقوفٌ».
- وأخرجه عَبد الرَّزاق (٦٦٦) قال: أُخبَرنا ابن جُريج، قال: قال الزُّهْريُّ: وبَلَغَني ذلك عَن زَيدِ بن ثابت، وعن عائِشة، عَن النَّبِيِّ عَيْلِيَّةٍ، مِثلَهُ.

#### \* \* \*

٢٠١٠٣ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبد الرَّحَمَن بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ:

«لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(١).

(\*) وفي رواية: «قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(٢).

أخرجه أحمد ٥/ ١٨٤ (٢١٩٤٠) قال: حَدثنا عُثمانَ بنَ عُمر. وفي (٢١٩٤١) قال: حَدثنا عَبد الملك بن قال: حَدثنا عَبد الملك بن عَمرو. وفي ٥/ ١٨٦ (٢١٩٦٣) قال: حَدثنا عَبد الملك بن عَمرو (ح) وعُثمان بن عُمر. و «عَبد بن مُميد» (٢٤٤) قال: حَدثنا عَبد الملك بن عَمرو، وعُثمان بن عُمر.

كلاهما (عُثمان، وعَبد الملك) عن مُحمد بن عَبد الرَّحمَن، ابن أبي ذِئب، عن عُقبة بن عَبد الرَّحمَن، عن مُحمد بن عَبد الرَّحمَن بن ثَوبان، فذكره (٣).

#### \* \* \*

كَانَ مَعَ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالزَّاوِيَةِ، فَوْقَ غُرْفَةٍ لَهُ عَنْهُ بِالزَّاوِيَةِ، فَوْقَ غُرْفَةٍ لَهُ، فَسَمِعَ الأَذَانَ، فَنَزَلَ وَنَزَلْتُ، فَقَارَبَ فِي الْخُطَا، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢١٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٤١).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٤٣)، وأطراف المسند (٢٤٧٢)، ومجمع الزوائد ٢/ ٢٧، وإتحاف الخِيرَة السَمْهَرة (١٠٣٩).

والحديث؛ أُخرجه الطُّبراني (٤٩٠٧).

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَمَشَى بِي هَذِهِ المِشْيَةَ، وَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ بِكَ؟ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ مَشَى هَذِهِ المِشْيَةَ، وَقَالَ: أَتَدْرِي لِمَ مَشَيْتُ بِكَ؟ قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: لِيَكْثُرُ عَدَدُ خُطَانَا فِي طَلَبِ الصَّلاَةِ(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ يَمْشِي، وَأَنَّا مَعَهُ، فَقَارَبَ فِي الْخُطَا، ثُمَّ قَالَ لِي: أَتَدْرِي لِمَ فَعَلْتُ هَذَا؟ لِتَكْثُرَ عَدَدُ خُطَانَا فِي طَلَبِ الصَّلاَةِ»(٢).

أَخرجه عَبد بن مُحيد (٢٥٦) قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُوسى. و «البُخاري»، في «الأَدب الـمُفرَد» (٤٥٨) قال: حَدثنا مُوسى.

كلاهما (عُبيد الله، ومُوسَى بن إِسماعيل) عن الضَّحاك بن نَبَراس، أبي الحَسن، عن ثابت، فذكره (٣).

# \_ فوائد:

\_ أُخرجه العُقَيلي، في «الضعفاء» ٣/ ١٤٤، في ترجمة الضَّحاك بن نَبَراس، مرفوعا.

ثم رَواه من طريق حَماد بن سَلَمة، عن ثابت، قال: مَشَيت مع أَنس بن مالك إلى الصَّلاة، وقَد أُقيمَت الصَّلاة، وكان يُقَرِّب بَين الخُطا، فقال لي: أَتَدري لم أَفعَل هَذا؟ فقُلت: ولم تَفعَلُه؟ قال: كَذا فعل بي زَيد بن ثابت ليكون أَكثَر لخَطونا.

قال العُقَيلي: حديث حمَّاد أُولَى، وفي الخطا إلى المسجد، ولفضلها أحاديث من غير هذا الوجه، أسانيدها صالحة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري في «الأدب المُفرَد».

<sup>(</sup>٢) اللفظ لعَبد بن حميد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٤٤)، ومجمع الزوائد ٢/ ٣٢، وإتحاف الخيرة المهرة (٩٧٠)، والمطالب العالية (٥٦٦).

والحديث؛ أُخرجه الطَّيالسي (٦٠٦)، والطَّبراني (٤٧٩٧ و٤٧٩٨).

• حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ، وَلَمْ يَكُنْ يُصَلِّي صَلاَةً أَشَدَّ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ مِنْهَا، فَنَزَلَتْ: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى ﴾ ».

وَقَالَ: إِنَّ قَبْلَهَا صَلاَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا صَلاَتَيْنِ. سلف في مسند أُسامة بن زَيد، رَضي الله تعالى عنهما.

\* \* \*

١٠٥ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ عَيِّكِ مُنَ أَنْ يُصَلَّى إِذَا طَلَعَ قَرْنُ الشَّمْسِ، أَوْ غَابَ قَرْنُهَا، وَقَالَ: إِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، أَوْ مِنْ بَيْنِ قَرْنِي الشَّيْطَانِ».

أُخرِجه أُحمد ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠٠) قالَ: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا هَمام، قال: حَدثنا هَمام، قال: حَدثنا قَتادة، عن ابن سِيرِين، فذكره (١).

#### \* \* \*

٢٠١٦ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ آلَ الزُّبَيْرِ؛ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَكَانُوا يُصَلُّونَهَا».

قال قبيصة : فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللهُ لِعَائِشَة ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ عَائِشَة ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لأَنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتُوْا رَسُولَ الله عَلَيْ مِنْ عَائِشَة ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لأَنَّ أُنَاسًا مِنَ الأَعْرَابِ أَتُوْا رَسُولَ الله عَلَيْ مِنَ عَائِشَة ، فَقَعَدُ مِهَ مِعْدُوا ، يَسْأَلُونَهُ وَيُفْتِيهِمْ ، حَتَّى صَلَّى الظُّهْرِ ، وَلَمْ يُصَلِّ رَعْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَعَد يُفْتِيهِمْ ، حَتَّى صَلَّى الْطُهْرِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا ، يُفْتِيهِمْ ، حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ ، فَانْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ ، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا ، فَصَلاَّهُمَا بَعْدَ الْعَصْرِ ، يَغْفِرُ اللهُ لِعَائِشَة ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ عَائِشَة ، فَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ عَائِشَة ، فَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مِنْ عَائِشَة ، فَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مَنْ عَائِشَة ، فَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله عَلَيْ مَنْ عَائِشَة ، فَحْنُ أَعْمُ رَسُولُ الله عَيْكُ عَنِ الصَّلاَة بَعْدَ الْعَصْرِ ».

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٤٥)، وأطراف المسند (٢٤٧١)، ومجمع الزوائد ٢/ ٢٢٤، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٨٦٩).

أُخرِجِه أَحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٤٨) قال: حَدثنا حَسن بن مُوسى. وفي (٢١٩٤٩) قال: حَدثنا يَحيى بن إسحاق.

كلاهما (حَسن، ويَحيى) عَن عَبد الله بن لَهِ يعَة، قال: حَدثنا عَبد الله بن هُبَيرة، قال: سَمعتُ قَبيصَة بن ذُوَّيْب، يقول، فذكره (١).

#### \* \* \*

٤١٠٧ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«أُمِرْنَا أَنْ نُسَبِّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَنَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَأْتِي رَجُلُ فِي المَنَامِ مِنَ الأَنصَارِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ رَسُولُ الله وَنُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَأْتِي رَجُلُ فِي المَنَامِ مِنَ الأَنصَارِيَّ فِي مَنَامِهِ: نَعَمْ، قَالَ: وَنُكَبِّرُ أَنْ تُسَبِّحُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ كَذَا وَكَذَا؟ قَالَ الأَنصَارِيُّ فِي مَنَامِهِ: نَعَمْ، قَالَ: فَالْجَعُلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ فَاجْعَلُوا فِيهَا التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا عَلَى النَّبِيِّ فَا خُبْرَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: فَافْعَلُوا» (١٠).

(﴿ ) و فِي رواية: ﴿ أُمِرُوا أَنْ يُسَبِّحُوا دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَيَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَيَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَأَتِي رَجُلٌ مِنَ الأَنصَارِ فِي مَنَامِهِ، فَقِيلَ لَهُ: أَمَرَكُمْ وَثَلاَثِينَ، وَيُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَلَاثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُحْمَدُوا فِيهَا وَتُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ؟ قَالَ: فَعَمْ، قَالَ: فَاجْعَلُوهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ، وَاجْعَلُوا فِيهَا

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸٤۹)، وأطراف المسند (۲۲۲۸)، ومجمع الزوائد ۲/۲۲۲. والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (۹۰۰).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٣٦).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (٢١٩٩٨).

التَّهْلِيلَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَّ عَيْلَةً، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اجْعَلُوهَا كَذَلِكَ »(١).

أخرجه أحمد ٥/ ١٨٤ (٢١٩٣٦) قال: حدثنا عثمان بن عُمر. وفي ٥/ ١٩٥ (٢١٩٩٨) قال: حدثنا رَوح بن عُبادة. (٢١٩٩٨) قال: حدثنا رَوح. و «عَبد بن حُميد» (٢٤٥) قال: حدثنا رَوح بن عُبادة. و «الدَّارِمي» (١٤٧١) قال: أخبرنا عثمان بن عُمر. و «التِّرمِذي» (٣٤١٣) قال: حدثنا يحيى بن خَلف، قال: حدثنا ابن أبي عَدِي (٢٠٠). و «النَّسَائي» ٣/ ٧٦، وفي «الكبرى» (١٢٧٥ و ١٩٩١) قال: أخبرنا موسى بن حِزام التِّرمِذي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن ابن إدريس. و «ابن خُزيمة» (٢٥٧) قال: حدثنا أبو قُدامة، عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عثمان بن عُمر (ح) وحدثنا الحسين بن الحسن، قال: أخبرنا الثقفي. و «ابن حِبَّان» (٢٠١٧) قال: أخبرنا مُحمد بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حدثنا أبو قُدامة، عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا عثمان بن عُمر.

خمستهم (عثمان، ورَوح، ومُحمد بن أبي عَدِي، وعبد الله بن إدريس، وعبد الوَهّاب الثقفي) عن هشام بن حَسان، عن مُحمد بن سِيرين، عن كثير بن أَفلَح، فذكره (٣).

\_ قال أبو عيسى التّر مِذي: هذا حديثٌ صَحيحٌ.

\* \* \*

(١) اللفظ للنسائي ٣/٧٦.

(٤٨٩٨)، والبيهقي، في «دلائل النبوة» ٧/ ٢٣، والبيهقي، في «الدعوات الكبير» (١٢٢).

<sup>(</sup>٢) هذا الحديث، من رواية الترمذي، لم يرد في «تحفة الأشراف»، ونسخة الكروخي الخطية، وأصل طبعتَي دار الغرب، والرسالة لجامع الترمذي، وورد على حاشيتيهما، وقد ورد في طبعات الحلبي، والمكنز، ودار الصِّدِيق، وكتب محقق طبعة دار الصديق: زيادة من (م).

\_وكتب محقق الرسالة: لم يرد في أُصولنا الخطية، إلا في (س).

<sup>-</sup> ومع هذا وضعه على حاشية الطبعة.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٤٧)، وتحفة الأشراف (٣٧٣٦)، وأطراف المسند (٢٤٦٩). والحديث؛ أخرجه السَّرَّاج (٨٨٠)، وابن المنذر، في «الأوسط» (١٥٥١)، والطبراني

١٠٨ عن الـمُطَّلِبِ بْنِ عَبد الله، قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْقِرَاءَةِ فِي الظُّهْرِ
 وَالْعَصْرِ، فَأَرْسَلُوا إِلَى خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ، فَقَالَ: قَال أَبِي:

«قَامَ، أَوْ كَانَ، رَسُولُ الله عَلَيْهُ يُطِيلُ الْقِيَامَ، وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ ذَلِكَ لَا يَكُنْ إِلاَّ لِقِرَاءَةٍ، فَأَنَا أَفْعَلُ »(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَفْتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَنْفَتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ الْقِرَاءَةَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، فَقَدْ أَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِلاَّ وَهُوَ يَقْرَأُ (٢).

أُخرجه أُحمد ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٣) قال: حَدثنا أَبو أَحمد. و «البُخاري»، في «القراءة خلف الإِمام» (٣٠٦ و ٣١١) قال: حَدثنا علي، قال: حَدثنا أَبو بَكر الحَنفي.

كلاهما (أبو أحمد الزُّبيري، وأبو بكر الحَنفي) عن كثير بن زَيد الأَسلمي، عن المُطَّلِب بن عَبد الله، عن خارجة بن زَيد، فذكره.

• أخرجه ابن أبي شَيبة ٢/ ٥٢٨(٨٨٨). وأحمد ٥/ ١٨٦(٢١٩٦٠). و«عَبد بن حُميد» (٢٥٥) قال: حَدثني ابن أبي شَيبة.

كلاهما (ابن أبي شَيبة، وأحمد بن حَنبل) عَن وكيع، قال: حَدثنا كَثير بن زَيد، عن المُطَّلِب بن عَبد الله بن حَنطَب، عن زَيد بن ثابت؛ أنه سُئِل عن القِراءَة في الظُّهر والعَصر؟ فقال:

«كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يُطِيلُ الْقِيَامَ، وَيُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ»(٣).

ليس فيه خارجة (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٩١٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبُخاري (٣١١).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨٥٣)، وأطراف المسند (٢٤٤٧ و٢٤٧٦)، ومجمع الزوائد ٢/ ١١٥، وإتحاف الجيرَة الـمَهَرةِ (١٢٧٣).

والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٨٨٦ و٤٩١٥)، والبَيهَقي ٢/ ١٩٣.

٩ - ٤١٠٩ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَوْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟ «أَنَّ النَّبِيَ عَنْ أَفِي الرَّكْعَتَيْنِ»(١).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَوْ أَبَا أَيُّوبَ، قَالَ لَمِرْوَانَ: أَلَمْ أَرَكَ قَصَّرْتَ سَجْدَتِي الـمَغْرِب، رَأَيْتُ النَّبِيَّ عَلِيَّ يَقْرَأُ فِيهَا بِالأَعْرَافِ»(٢).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ، أَوْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، شَكَّ هِشام، قَالَ لَمِرْوَانَ، وَهُوَ أَمِيرُ السَمَغِرِبِ، فَوَالله؛ لَقَدْ وَهُوَ أَمِيرُ السَمَغِرِبِ، فَوَالله؛ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِسُورَةِ الأَعْرَافِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعًا».

فَقُلْتُ (٣) لأَبِي: مَا كَانَ مَرْوَانُ يَقْرَأُ فِيهِمَا ؟ قَالَ: مِنْ طُولِ المُفَصَّلِ (٤).

أخرجه ابن أبي شَيبة ١/٣٥٧(٣٦١) قال: حَدثنا عَبدَة بن سُليمان. وفي ١/٣٦٩ (٣٧٣٢) قال: كدثنا عَبدَة ، ووَكيع. و «أحمد» ٥/ ١٨٥ (٢١٩٤٥) قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد. وفي ٥/ ١٨٥ (٢٣٩٤٠) قال: حَدثنا وَكيع. و «ابن خُزيمة» كدثنا يَحيى بن سَعيد. وفي ٥/ ١٨٥ (٢٣٩٤٠) قال: حَدثنا وَكيع. قال: حَدثنا أبو (٥١٨ و ٥٤٠) قال: حَدثنا مُحمد بن العَلاء بن كُريب الهَمْداني، قال: حَدثنا أبو أسامة. وفي (٥١٨م) قال: حَدثنا سَلْم بن جُنادة ، قال: حَدثنا وَكيع (ح) وحَدثنا أبو كُريب، قال: حَدثنا شُعيب بن إسحاق.

خستهم (عَبدَة، ووَكيع، ويَحيى، وأبو أُسامة، وشُعيب) عن هِشام بن عُروة، عن أبيه، فذكره.

\_ قال أبو بكر ابن خُزيمة: وهكذا رواه وكيع، وشُعيب بن إسحاق، عن هِشام، قالا: «عن زَيد، أو عن أبي أيوب».

• أُخرِجه ابن خُزيمة (٥١٧) قال: حَدثنا مُحمد بن يَحيى، قال: حَدثنا مُحاضِر، قال: حَدثنا هِشام، عن أَبيه، عن زَيد بن ثابت؛

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢٣٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٤٥).

<sup>(</sup>٣) القائل هِشام بن عُروة.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن خُزيمة (١٨ ٥ و ٥٤٠).

«أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِسُورِةِ الأَعْرَافِ، فِي الرَّكْعَتَيْنِ كِلْتَيْهَا».

ليس فيه: «أَبو أَيوب».

\_ قال أبو بَكر ابن خُزيمة: لا أعلم أحدًا تَابَعَ مُحاضِر بن المُورِّع في هذا الإِسناد، قال أصحابُ هِشام، في هذا الإِسناد: «عن زَيد بن ثابت، أو عن أبي أيوب» شَكَّ هِشام.

• وأخرجه أحمد ٥/ ١٨٧ (٢١٩٧٢) قال: حَدثنا سُليهان بن داوُد، قال: أخبَرنا عَبد الرَّحَمَن بن أبي الزِّناد، عن هِشام بن عُروة، عن أبيه، عن مَروان بن الحَكم، قال: قال لي زَيد بن ثابت: أَلَم أَرَك الليلَة خَفَّفت القِراءَة في سَجدَتَي الـمَغرب، والذي نَفسى بيدِه؛

«إِنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَيَقْرَأُ فِيهِمَا بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ».

ليس فيه: «أبو أيوب»، وزاد فيه: «عن مَروان».

• وأخرجه عَبد الرَّزاق (٢٦٩١). وأحمد ٥/١٨٨ (٢١٩٨) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، وابن بَكر. مُحمد بن جَعفر. وفي ٥/١٨٩ (٢١٩٨) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، وابن بَكر. و«البخاري» ١/ ١٩٤ (٧٦٤) قال: حَدثنا أبو عاصم. و «أبو داوُد» (٨١٢) قال: حَدثنا الحَسن بن علي، قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق. و «النَّسائي» ٢/ ١٧٠، وفي «الكُبرى» حَدثنا الحَسن بن علي، قال: حَدثنا عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا خالد. و «ابن خُزيمة» (٥١٥) قال: حَدثنا بُندار، قال: حَدثنا أبو عاصم. وفي (٥١٦) قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الأَعلى، عَال: حَدثنا الحُسين بن مَهدي، قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق.

ستتهم (عَبد الرَّزاق بن هَمام، ومُحمد بن جَعفر، ومُحمد بن بَكر، وخالد بن الحارث، وأبو عاصم النَّبيل، ورَوح) عن عَبد الملك بن جُرَيج، قال: سَمِعت عَبد الله بن أبي مُليكة يُحَدِّث، يقول: أخبَرَني عُروة بن الزُّبير، أَنَّ مَروان أَخبَرَه، قال: قال لي زَيد بن ثابت: ما لَك تَقرَأ في الـمَغرِب بِقِصار الـمُفَصَّل؛

«لَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ السَمَغْرِبِ طُولَى الطُّولَيَيْنِ». قَالَ: الأَعْرَافُ(٢). قُلْتُ لِعُرْوَةَ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَافُ(٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي السَّمَغْرِبِ بِقِصَارِ السَّمُفَصَّلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقْرَأُ فِي السَمَغْرِبِ بِقِصَارِ السَّمُفَصَّلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يَقْرَأُ فِي السَّمُولِيَ الطُّولِيَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَافُ، السَّولَ الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَافُ، قَالَ لِي مِنْ قِبَل نَفْسِهِ: السَائِدَةُ، وَالأَعْرَافُ» (ئ). قَالَ فَي مِنْ قِبَل نَفْسِهِ: السَائِدَةُ، وَالأَعْرَافُ» (ئ).

(\*) وفي رواية: عن مَرْوَانَ بْنِ اَلْحُكَم، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي رواية: عَن مَرْوَانَ بْنِ اَلْحُكَم، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: مَا لِي أَرَاكَ تَقْرَأُ فِي السَّمَعْرِبِ بِقِصَارِ الشَّوَرِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطُولِ الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَافُ "(1). الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَافُ "(1).

- صَرَّح ابن جُرَيج بالسَّماع، في رواية عَبد الرَّزاق، ومُحُمد بن بَكر، ورَوْح بن عُبادة، عنه.

• وأُخرِجه النَّسائي ٢/ ١٦٩، وفي «الكُبرى» (١٠٦٣) قال: أُخبَرنا مُحمد بن سَلَمة. و «ابن خُزيمة» (٥٤١) قال: حَدثنا أَحمد بن عَبد الرَّحَمَن بن وَهب. و «ابن حِبَّان» (١٨٣٦) قال: أُخبَرنا عَبد الله بن مُحمد بن سَلْم، قال: حَدثنا حَرمَلة بن يَحيى.

ثلاثتهم (مُحمد بن سَلَمة، وأَحمد بن عَبد الرَّحَمَن، وحَرمَلَة) عن عَبد الله بن وهب، عن عَمرو بن الحارث، عن أبي الأسود، مُحمد بن عَبد الرَّحَن، عن عُروة بن الزُّبير، عن زَيد بن ثابت، أنه قال لَمروانَ: يا أبا عَبد الـمَلِك، أَتَقرَأ فِي الـمَغرِب بِهُو اللهُ أَحَدٌ ﴾ وَ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَمَحْلُوفَهُ ؟ بِهُ اللهُ أَحَدٌ ﴾ وَ﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴾ ؟ قَالَ: نَعَم، قَالَ: فَمَحْلُوفَهُ ؟

«لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ فِيهَا بِأَطْوَلِ الطُّولَيَيْنِ ﴿المص ﴾»(٧).

<sup>(</sup>١) القائل ابن أبي مُلَيكة.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٨٥).

<sup>(</sup>٣) القائل ابن جُرَيج.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأبي داوُد.

<sup>(</sup>٥) القائل ابن أبي مُلَيكة.

<sup>(</sup>٦) اللفظ للنَّسائي ٢/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٧) اللفظ للنسائي ٢/ ١٦٩.

ليس فيه: «أبو أيوب الأنصاري»(١).

## \_ فوائد:

\_ قال على ابن المديني: ومن أهل المدينة، مِمن رَوى عن زيد بن ثابت، مِمن أهر كه، ولا يثبت له لِقاؤه، ولا يَثبُت له السماع منه، فذكر منهم عروة بن الزبير. «علل ابن المديني» (٧٣).

\_وقال أَبو الحَسن الدَّارقُطني: يَرويه هشام بن عروة، واختلف عنه؛ فقال محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: عن هشام، عن أَبيه، عن أَبي أَيوب، وزيد.

وخالفه أصحاب هشام، منهم: عَبدة بن سليهان، ومحمد بن بشر، ووكيع، وغيرهم، فقالوا: عن هشام، عن أبيه، عن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت، وهو الصحيح، عن هشام، فإنه كان يشك في هذا الحديث.

والصحيح من هذا الحديث زيد بن ثابت، ولم يسمعه عروة منه، إنها سمعه من مروان، عن زيد بن ثابت، بَيَّن ذلك ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عروة، قال: أَخبَرني مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت. «العلل» (١٠٢٦).

#### \* \* \*

١١٠ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟

«أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ التَّخَذَ كُجْرَةً فِي المَسْجِدِ، مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى فِيهَا رَسُولُ الله عَلَيْهُ لَيَالِيَ، حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ نَاسٌ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ، فَظَنُّوا أَنَّهُ قَدْ نَامَ، فَجَعَلَ الله عَلَيْهُمْ يَتَنَحْنَحُ لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّمَا النَّاسُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّمَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ الصَّلاَةَ المَكْتُوبَةَ»(٢).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۰۱۸ و ۳۸۰۱)، وتحفة الأشراف (۳۷۳۲ و۳۷۳۸)، وأطراف المسند (۲۲۳۳ و۳۷۳۸)، وأطراف المسند (۲۲۲۳ و۲۶۲۳ و۲۷۲۸)، ومجمع الزوائد ۲/۱۱۷ و ۱۱۸۸ و ۲۶۲۳ و ۲۸۲۳)، والبَيهَقي ۲/۳۹۲. والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (۳۸۹۳ و ۲۸۱۱ – ۲۸۱۳ و ۲۸۲۳ و ۲۸۲۳)، والبَيهَقي ۲/۳۹۲. (۲۱۹۱۵)، اللفظ لأحمد (۲۱۹۱۵).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اتَّخَذَ حُجْرَةً، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَصِيرٍ، فِي رَمَضَانَ، فَصَلَّى فِيهَا لَيَالِيَ، فَصَلَّى بِصَلاَتِهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا عَلِمَ بِهِمْ جَعَلَ يَقْعُدُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: قَدْ عَرَفْتُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صَنِيعِكُمْ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الـمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إلاَّ المَمْتُوبَةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إلاَّ المَمْتُوبَةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إلاَّ المَمْتُوبَةَ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إلاَّ

(\*) وفي رواية: «احْتَجَرَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ حُجَيْرَةً مُخَصَّفَةً، أَوْ حَصِيرًا، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ يُصَلِّيهِ يُصَلِّي فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالُ، وَجَاؤُوا يُصَلُّونَ بِصَلاَتِهِ، فَخَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ عَنْهُمْ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ، فَرَفَعُوا ثُمَّ جَاؤُوا لَيْلَةً فَحَضَرُوا، وَأَبْطأَ رَسُولُ الله عَلَيْهُمْ مُغْضَبًا، فَقَالَ هَمْ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: مَا أَصُواتَهُمْ، وَحَصَبُوا الْبَابَ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ مُغْضَبًا، فَقَالَ هَمْ رَسُولُ الله عَلِيْهِ: مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي زَلْلَ بِكُمْ صَنِيعُكُمْ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُكْتَبُ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بَيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْسَمِّونَ اللهَ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بَيُوتِهِ، إِلاَّ الصَّلاةَ السَمَكْتُوبَةَ السَمَكْتُوبَة السَمَكُمُ وَاللهَ عَلَيْكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاةِ فِي بَيُوتِهِ، إلاَّ الصَّلاةَ السَمَكْتُوبَة السَمَكْتُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة الْهُ مُعْضَلِهُ اللهَ عَلَيْكُمْ، فَعِلْدُهُ مَا مَنْ عَلَيْكُمْ اللهَ عَلَيْكُمْ إِللْهُ الصَّلاةِ السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَا وَ الْمَوْبُونَةُ اللهَ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ الصَّلاةِ السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَولَ السَلَّةُ السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُ وَاللّهُ السَمَا اللّهُ الْعَلَيْهِ مِنْ السَالَةُ السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُ السَمَعُوبُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ السَمَا اللهَ السَمَعُوبَة السَمَعُوبَة السَمَعُ وَاللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ السَعْمُ السَمَعُ اللّهُ السَمِعُ اللّهُ السُعُوبَة السَمَا وَالسَمَة السَمَا وَالسَمَا وَالسَمَا وَالسَمَا وَالسَمَا وَالسَمَا وَالْمَا وَالْمَالِهُ اللّهُ السَمَا وَالسَمَا وَالْمَا السَمَا وَالسَمَا وَالسَم

(\*) وفي رواية: «عَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الـمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ الجُمَاعَةَ»(٣).

(\*) وفي رواية: «صَلاَةُ الـمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا، إلاَّ الـمَكْتُوبَةَ»(١٠).

أَخرِجه ابن أَبِي شَيبة ٢/ ٢٤٥ (٦٤٢٢) و٢/ ٢٥٥ (٢٥١٥) قال: حَدثنا وَكيع، عن عَبد الله بن سَعيد. و «أَحمد» ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٥) قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا وُهيب، قال: حَدثنا مُوسى بن عُقبة. وفي ٥/ ١٨٣ (٢١٩٣٠) و٥/ ١٨٦ (٢١٩٦٢) قال: حَدثنا مُوسى بن عُقبة بن سَعيد بن أَبي هِند. وفي ٥/ ١٨٦ (٢١٩٧١) قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد بن أَبي هِند. وفي ٥/ ١٨٧ (٢١٩٧١) قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد بن أَبي هِند. و «عَبد بن حُميد» (٢٥٠)

<sup>(</sup>١) اللفظ للبُخاري (٧٣١).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبُخاري (٦١١٣).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للدَّارِمِي.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأَبِي داوُّد (١٠٤٤).

قال: حَدثنا عَفان بن مُسلم، قال: حَدثنا وُهَيب بن خالد، قال: حَدثنا مُوسى بن عُقبة. و «الدَّارِمي» (١٤٨٣) قال: أُخبَرنا مَكِّي بن إِبراهيم، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد بن أبي هِند. و (البخاري) (٧٣١) قال: حَدثنا عَبد الأَعلى بن حَماد، قال: حَدثنا وُهَيب، قال: حَدثنا مُوسى بن عُقبة. قال البُخاري: قال عَفان: حَدثنا وُهَيب، قال: حَدثنا مُوسى. وفي (٦١١٣) قال: وقال الـمَكِّي: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد (ح) وحَدثني مُحمد بن زياد، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد. وفي (٧٢٩٠) قال: حَدثنا إسحاق، قال: أَخبَرنا عَفان، قال: حَدثنا وُهيب، قال: حَدثنا مُوسى بن عُقبة. و «مُسلم» ٢/ ١٨٨ (١٧٧٥) قال: حَدثنا مُحمد بن الـمُثنى، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد. وفي (١٧٧٦) قال: وحَدثني مُحمد بن حاتم، قال: حَدثنا بَهز، قال: حَدثنا وُهَيب، قال: حَدثنا مُوسى بن عُقبة. و«أبو داوُد» (١٠٤٤) قال: حَدثنا أُحمد بن صالح، قال: حَدثنا عَبد الله بن وَهب، قال: أُخبَرني سُليان بن بلال، عن إبراهيم بن أَبِي النَّضرِ. وفي (١٤٤٧) قال: حَدثنا هارون بن عَبد الله البُّزَّاز، قال: حَدثنا مَكِّي بن إِبراهيم، قال: حَدثنا عَبد الله، يَعني ابن سَعيد بن أبي هِند. و «التِّرمِذي» (٤٥٠) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد بن أبي هِند. و «النَّسائي» ٣/ ١٩٧، وفي «الكُبري» (١٢٩٤) قال: أَخبَرنا أَحمد بن سُليمان، قال: حَدثنا عَفان بن مُسلم، قال: حَدثنا وُهَيب، قال: سَمعتُ مُوسى بن عُقبة. و «ابن خُزيمة» (١٢٠٣) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد بن أبي هِند (ح) وحَدثنا سَلْم بن جُنادة، قال: حَدثنا وَكيع، عن عَبد الله بن سَعيد بن أبي هِند. وفي (١٢٠٤) قال: حَدثنا مُحمد بن مَعمر القَيسِي، قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا وُهَيب، قال: حَدثنا مُوسى بن عُقبة. و «ابن حِبَّان» (٢٤٩١) قال: أَخبَرنا أَحمد بن علي بن المُثنى، بالمَوْصِل، قال: حَدثنا عَبد الأَعلى بن حَماد، قال: حَدِثنا وُهَيب بن خالد، قال: حَدِثنا مُوسى بن عُقبة.

ثلاثتهم (عَبد الله بن سَعيد، ومُوسَى، وإِبراهيم) عن أبي النَّضر، سالم بن أبي أُمية، مَولَى عُمر بن عُبيد الله، عن بُسْر بن سَعيد، فذكره.

\_ قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: حديثُ زَيد بن ثابتٍ حديثٌ حَسنٌ، وقد اختلفوا في رواية هذا الحديث.

فروى مُوسى بن عُقبة، وإِبراهيم بن أبي النَّضر، عن أبي النَّضر مَر فُوعًا. ورواه مالك، عن أبي النَّضر، ولم يَرفَعهُ، وأوقفه بعضهم. والحديثُ المرفوع أصحُّ.

• أُخرِجه أُحمد ٥/ ١٨٤ (٢١٩٣٩) قال: حَدثنا مُحمد بن بِشر، قال: حَدثنا مُحمد بن بِشر، قال: حَدثنا مُحمد بن عُمرو. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (١٢٩٣) قال: أُخبَرني عَبد الله بن مُحمد بن تَميم المِصِّيصي، قال: سَمعتُ حَجَّاجًا، قال: قال ابن جُرَيج.

كلاهما (محمد، وعَبد الملك بن جُرَيج) عن موسى بن عُقبة، عن بُسر بن سَعيد، عن زَيد بن ثابت، قال:

«صَلَّى رَسُولُ الله عَيْكَةُ النَّالَةُ الشَّانِيَةَ، فَطَوْتُ النَّالَةُ النَّانِيَةَ، فَخَفِيَ عَلَيْهِمْ صَوْتُ رَسُولِ الله عَيْكَةٍ، فَجَعَلُوا يَسْتَأْنِسُونَ وَيَتَنَحْنَحُونَ، اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةَ، فَخَفِي عَلَيْهِمْ صَوْتُ رَسُولِ الله عَيْكَةٍ، فَجَعَلُوا يَسْتَأْنِسُونَ وَيَتَنَحْنَحُونَ، حَتَّى قَالَ: فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ الله عَيْكَةٍ، فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ بِالَّذِي تَصْنَعُونَ، حَتَّى قَالَ: فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ وَسُولُ الله عَيْكَةٍ، فَقَالَ: مَا زِلْتُمْ بِالَّذِي تَصْنَعُونَ، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَتْ عَلَيْكُمْ مَا قُمْتُمْ بِهَا، وَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ صَلاَةَ المَكْتُوبَةِ».

(\*) لفظ ابن جُرَيج: «أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الـمَرْءِ فِي بَيْتِهِ، إِلاَّ الصَّلاَةَ الـمَكْتُوبَةَ».

ليس فيه: «أبو النَّضر».

• وأُخرجه مَالك (١) (٣٤٤). والنَّسائي، في «الكُبرى» (١٢٩٥) قال: أخبَرنا قُتيبة بن سَعيد، عن مالك، عن أبي النَّضر، مَولَى عُمر بن عُبيد الله، عن بُسْر بن سَعيد، أن زَيد بن ثابت قال: أفضلُ الصَّلاةِ، صلاتُكم في بُيوتِكم، إلاَّ صلاةَ المكتوبةِ.

\_رواية قُتيبة: «أفضل الصَّلاة، صلاتكم في بيوتكم، يَعنِي إلا صلاة الجماعة».

<sup>(</sup>١) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهري للموطأ (٣٢٥)، وسُويد بن سَعيد (١٠٤).

٢١١١ - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، قَالَ: أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ الْخُوْفِ، فَقَالَ:

«صَلَّى رَسُولُ الله عَيَّالَةٍ، وَصَفُّ خَلْفَهُ، وَصَفُّ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ عَيَّانِ، وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَةٌ» (٢).

أخرجه عَبد الرَّزاق (٢٥٠). وابن أبي شَيبة ٢/ ٢٦١(٨٥٥٨) و١/ ٥٣٥ وكيع. (٣٨١٥٩) قال: حَدثنا وَكيع. و«أَحمد» ٥/ ١٨٣٩) قال: حَدثنا وَكيع. و«اأَحمد» ١٦٩٢) قال: حَدثنا وَكيع. و«النَّسائي» ٣/ ١٦٨، وفي «الكُبرى» (١٩٣١) قال: أخبَرنا عَمرو بن علي، قال: حَدثنا يَحيى. و«ابن خُزيمة» (١٣٤٥) قال: وقال أبو مُوسى (ح) وحَدثنا بُندار، قال: حَدثنا يَحيى. و«ابن حِبَّان» (٢٨٧٠) قال: أخبَرنا أبو يَعلَى، قال: حَدثنا أبو خَيثمة، قال: حَدثنا بشر بن السَّري.

أربعتهم (عَبد الرَّزاق بن هَمام، ووَكيع بن الجَراح، ويَحيى بن سَعيد، وبِشر) عن سُفيان الثَّوري، عن الرُّكين بن الرَّبيع بن عَمِيلَة الفَزاري، عن القاسم بن حَسان، فذكره (٣).

# \_ فوائد:

لم يسق ابن أبي شَيبة، ولا أحمد بن حَنبل، ولا النَّسائي، ولا ابن خُزيمة متن الحديث، وإنها أحالوه على حديثي حُذيفة وابن عَباس، رَضي الله تعالى عنهم.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸٤۸)، وتحفة الأشراف (۳٦٩٨)، وأطراف المسند (۲٤٤١). والحديث؛ أُخرجه أَبو عَوانة (۲۱٦٤ و۲۱٦٠ و۲۲۱۰ و۲۲۱۱ و۳۰۵–۳۰۰۸)، والطَّبراني (۶۸۹۲–۶۸۹۲)، والبَيهَقي ۲/ ۶۹٤ و۳/ ۱۰۹، والبَغَوي (۹۹۲–۹۹۷).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن حِبَّان.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٥٠)، وتحفة الأشراف (٣٧٣٤)، وأطراف المسند (٢٤٦٦). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٦١٣)، والطَّبراني (٤٩١٩)، والبَيهَقي ٣/ ٢٦٢.

٤١١٢ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ: ﴿ وَالنَّجْمِ ﴾ فَلَمْ يَسْجُدْ فِيهَا »(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الْقِرَاءَةِ مَعَ الإِمَامِ؟ فَقَالَ: لاَ قِرَاءَةَ مَعَ الإِمَامِ فِي شَيْءٍ، وَزَعَمَ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى النَّهُ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى النَّهُ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله عَلَى اللهُ عَلَى ا

(\*) وفي رُواية: «عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ النَّجْمِ، أَقَهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ النَّجْمِ، أَفَيهَا سَجْدَةٌ؟ قَالَ زَيْدٌ: قَرَأْتُهَا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَلَمْ يَسْجُدْ»(٣).

١\_ أُخرجه عَبد الرَّزاق (٥٨٩٩) عن ابن جُرَيج.

<sup>(</sup>١) اللفظ للبُخاري (١٠٧٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لعبد الرَّزاق.

ذِئْب (ح) و حَدثنا بُندار مَرَّة، قال: حَدثنا يَحيى، وعُثمان بن عُمر، عن ابن أبي ذِئْب (ح) و حَدثنا أَحمد بن عَبد الرَّحَن بن وَهب، قال: حَدثنا عَمِّي، عن أبي صَخر. وفي (٥٦٥م) و حَدثناه علي بن حُجْر، قال: حَدثنا إسماعيل بن جَعفر، عن يزيد بن خُصَيفة. و «ابن حِبَّان» (٢٧٦٢) قال: أَخبَرنا الصُّوفي، قال: حَدثنا علي بن الجَعد، قال: حَدثنا ابن أبي ذِئْب. وفي (٢٧٦٩) قال: أُخبَرنا مُحمد بن إسحاق بن خُزيمة، قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا يَحيى، وعُثمان بن عُمر، عن ابن أبي ذِئْب.

ثلاثتهم (مُحمد بن عَبد الرَّحَمَن بن أَبِي ذِئْب، ويزيد بن خُصَيفة، وأَبو صَخر، مُميد بن زياد) عن يزيد بن عَبد الله بن قُسَيط.

كلاهما (عَبد الملك بن جُرَيج، ويزيد بن عَبد الله بن قُسَيط) عن عَطاء بن يَسار، فذكره (۱).

\_ قال أبو عيسى الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح.

# \_ فوائد:

- رواه الأسود بن يزيد، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي عَلَيْهِ؛ أنه قَرأ النجم، فسجد بها، وسجد من كان معه، ويأتي، إِن شاء الله تعالىٰ في مسنده، برقم (٨٥٠٩)، من طرق أثبت من حديث زيد بن ثابت، وأرفع.

\* \* \*

٢١١٣ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

«عَرَضْتُ النَّجْمَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْةِ، فَلَمْ يَسْجُدْ مِنَّا أَحَدٌّ».

قَالَ أَبو صَخْرٍ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، فَلَمْ يَسْجُدَا (٢).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۷۷)، وتحفة الأشراف (۳۷۳۳)، وأطراف المسند (۲٤٦٤). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۲۱٤)، وأَبو عَوانة (۱۹۵۱ و۱۹۵۲)، والطَّبراني (٤٨٢٩)، والبَيهَقي ٢/٣١٣ و٣٢٤، والبَغَوي (٧٦٩).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن خُزيمة (٥٦٦).

أخرجه أبو داوُد (١٤٠٥) قال: حَدثنا ابن السَّرح. و «ابن خُزيمة» (٥٦٦) قال: حَدثنا يُونُس بن عَبد الأَعلى الصَّدفي. وفي (٥٦٨) قال: حَدثنا أَحمد بن عَبد الرَّحمَن بن وَهب.

ثلاثتهم (ابن السَّرح، ويُونُس، وأَحمد) عن عَبد الله بن وَهب، عن أبي صَخر، مُحيد بن زياد، عن يزيد بن عَبد الله بن قُسَيط، عن خارجة بن زَيد بن ثابتٍ، فذكره (١٠).

#### \* \* \*

١١٤ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَيْكَ فِي حَائِطٍ مِنْ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ، فِيهِ أَقْبُرُ، وَهُو عَلَى بَعْلَتِهِ، فَحَادَتْ بِهِ، وَكَادَتْ أَنْ تُلْقِيهُ، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله، قَوْمٌ هَلَكُوا فِي الجُاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا فَقَالَ رَجُلِّ: يَا رَسُولَ الله، قَوْمٌ هَلَكُوا فِي الجُاهِلِيَّةِ، فَقَالَ: لَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ الله، عَنَّ وَجَلَّ، أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ غَذَابِ جَهَنَّمَ، ثُمَّ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، ثُمَّ قَالَ: تَعُوذُ بِالله مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ غَذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ غَذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: تَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَهَاتِ، قُلْنَا: نَعُوذُ بِالله مِنْ غَذَابِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَهَاتِ» (٢).

(\*) وفي رواية: «بَيْنَمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ، عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ، وَنَحْنُ مَعَهُ، إِذْ حَادَتْ بِهِ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ، وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةُ، أَوْ خَسْةُ، أَوْ أَرْبَعَةُ، وَلَى نَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ؟ فَقَالَ (قَالَ: كَذَا كَانَ يَقُولُ الْجُرُيْرِيُّ)، فَقَالَ: مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، قَالَ: فَمَتَى مَاتَ هَؤُلاَء؟ قَالَ: مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَلَوْ لاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۷٦)، وتحفة الأشراف (۳۷۰۷). والحديث؛ أخرجه الدَّارقُطني (۱۵۲۷).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.

النَّارِ، قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا قَالُوا: نَعُوذُ بِالله مِنَ الْفِتَنِ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ بَطَنَ، قَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ» (١٠). فِتْنَةِ الدَّجَالِ» (١٠).

أخرجه ابن أبي شَيبة ٣/ ٣٧٣ (١٢١٥٣) و ١٠/ ١٨٥ (٢٩٧٣١) و ١٥/ ٣٨٤٥) و ١٨٥ (٢٩٧٣١) و ١٨٥ (٣٨٣٥) و ١٨٥ (٣٨٣٥) مُقَطَّعًا قال: حَدثنا إِسهاعيل ابن عُلية. و «أَحمد» (٢٥٤ (٢١٩٩٧) قال: حَدثنا يزيد بن هارون. و «عَبد بن حُميد» (٢٥٤) قال: حَدثني ابن أبي شَيبة، قال: حَدثنا إِسهاعيل ابن عُلية. و «مُسلم» ٨/ ١٦٠ (٧٣١٥) قال: حَدثنا يَوب، وأبو بَكر بن أبي شَيبة، جميعًا عن ابن عُلية، قال ابن أيوب: حَدثنا ابن عُلية.

كلاهما (ابن عُلَية، ويزيد) عن سَعيد بن إِياس، أَبِي مَسعود الجُرَيري، عن أَبي نَضرة، عن أَبي سَعيد الخُدري، فذكره (٢).

\_ في رواية مسلم: قال أبو سَعيد الخُدْريُّ: ولَمَ أَشْهَدهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْقٍ، ولكِنْ حَدَّثَنيه زَيدُ بن ثابت.

• أخرجه ابن حِبان (١٠٠٠) قال: أُخبَرنا عِمران بن موسى بن مُجاشِع، قال: حَدثنا وهب بن بَقية، قال: أُخبَرنا خالد، عن الجُرَيري، عن أبي نَضرَة، عن أبي سَعيد الخُدري، قال:

«بَيْنَمَا نَحْنُ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النَّجَّارِ، مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، وَهُو عَلَى بَغْلَةٍ، فَحَادَتْ بِهِ بَغْلَتُهُ، فَإِذَا فِي الْحَائِطِ أَقْبُرٌ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: مَنْ يَعْرِفُ هَوُلاءِ اللهُ عَلَيْةٍ: مَنْ يَعْرِفُ هَوُلاءِ اللهُ عَلَيْةٍ: مَا شُعْرِفُ اللهُ عَلَيْةٍ: مَا شُعْرِفُ هَوُلاءِ اللهُ عَلَاءُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٥٤)، وتحفة الأشراف (٣٧١٦)، وأطراف المسند (٢٤٨١). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (٨٦٨)، والطَّبراني (٤٧٨٤)، والبَغَوي (١٣٦١).

لَوْلا أَنْ لاَ تَدَافَنُوا، لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ مِنْهُ، إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَتَعَوَّذُوا بِالله مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تَعَوَّذُوا بِالله مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ».

ليس فيه: «زَيد بن ثابت»<sup>(۱)</sup>.

#### \* \* \*

٥ ٢ ١ ٥ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ؟ «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَلِي تَجَرَّدَ لإِهْلاَلِهِ، وَاغْتَسَلَ »(٢).

أَخرجه الدَّارِمي (١٩٢٢)، والتِّرمِذي (٨٣٠)، وابن خُزيمة (٢٥٩٥).

ثلاثتهم، عن عَبد الله بن الحكم بن أبي زياد القَطَواني، قال: حَدثنا عَبد الله بن يَعقوب المَدَني، عن ابن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة، فذكره (٣).

\_قال أبو عِيسى التّرمذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ غريبٌ.

#### \* \* \*

١١٦ - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، فَخَرَجْنَا إِلَى الـمَسْجِدِ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَسْيِنَ آيَةً»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ تَسَحَّرَ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا حَتَّى أَتَيْنَا الصَّلاَةَ.

<sup>(</sup>١) أُخرِجه عَبد الله بن أُحمد، في «السُّنة» (١٤٢٦)، قال: حَدَّثَنِي وهب بن بقية الواسطي، مثله.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٥٥)، وتحفة الأشراف (٣٧١٠). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٨٦٢)، والدَّارقُطني (٢٤٣٤)، والبَيهَقي ٥/ ٣٢، من طريق أبي غَزِيّة، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، به.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأحمد (٢١٩١٨).

قَالَ أَنَسُّ: فَقُلْتُ لِزَيْدٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِينَ آيَةً، أَوْ سِتِّينَ آيَةً» أَوْ سِتِّينَ آيَةً»

(\*) وفي رواية: «مَرَرْتُ بِنَبِيِّ الله ﷺ، وَهُوَ يَتَسَحَّرُ، يَأْكُلُ تَمُرًا، فَقَالَ: تَعَالَ فَكُلْ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الصَّوْمَ، فَقَالَ: وَأَنَا أُرِيدُ مَا تُرِيدُ، فَأَكُلْنَا، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ، قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً »(٢).

(\*) وفي رواية «تَسَحَّرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ. قُلْتُ: كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً »(٣).

(\*) وفي رواية: «عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلاَةِ».

قُلْتُ: زُعِمَ أَنَّ أَنَسًا الْقَائِلُ: مَا كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ قَدْرَ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خُسُينَ آيَةً(١٠).

أخرجه ابن أبي شَيبة ٣/ ١٥ (٩٠٢١) قال: حَدثنا وَكِيع، عن هِشام. وفي ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥٢) قال: حَدثنا عَفان، قال: حَدثنا هَمام. وفي ٥/ ١٨٩ (٢١٩٥٨) قال: حَدثنا يَجيى بن عَفان، قال: حَدثنا هَمام. وفي ٥/ ١٨٦ (٢٩٥٦) و ٢١٩٥٨) قال: حَدثنا يَجيى بن سَعيد، عن هِشام (ح) ويزيد، قال: أَنبأنا هَمام (ح) ووَكيع، قال: حَدثنا الدَّستُوائيّ. وفي سَعيد، عن هِشام (ح) قال: حَدثنا الدَّستُوائيّ. وفي ٥/ ٢١٩٥٨) قال: حَدثنا بَهز بن أَسد، أبو الأسوَد، قال: حَدثنا هَمام. وفي ٥/ ١٩٧١ (٢٢٠١) قال: حَدثنا جَدثنا بَهز بن أَسد، أبو الأسوَد، قال: حَدثنا هَمام. وفي ٥/ ١٩٢١) قال: حَدثنا عَبد الملك بن حَسن بن مُوسى، قال: حَدثنا أبو هِلال. و (عَبد بن حُميد) (٢٤٨) قال: أخبَرنا مُسلم بن عَمرو، قال: حَدثنا هِشام الدَّستُوائيّ. و (الدَّارِمي) (١٨١٨) قال: أخبَرنا مُسلم بن إبراهيم، قال: حَدثنا هِشام. و (البخاري) (٥٧٥) قال: حَدثنا عَمرو بن عاصم، قال:

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢١٩٧٦).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢٠١١).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للبُخاري (١٩٢١).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للنَّسائي ٤/ ١٤٣ (٢٤٧٧).

كدثنا هَمام. وفي (١٩٢١) قال: كدثنا مُسلم بن إبراهيم، قال: كدثنا هِشام. و «مُسلم» المرار ٢٥٢١) قال: كدثنا أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: كدثنا وكيع، عن هِشام. وفي (٢٥٢١) قال: وكدثنا عمر و النَّاقِد، قال: كدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا هَمام (ح) وكدثنا ابن المُثنى، قال: كدثنا سالم بن نُوح، قال: كدثنا عُمر بن عامر. و «ابن ماجة» (١٦٩٤) قال: كدثنا علي بن مُحمد، قال: كدثنا وكيع، عن هِشام الدَّستُوائيّ. و «البّر مِذي» (٢٠٧٧) قال: كدثنا يحيى بن مُوسى، قال: كدثنا أبو داوُد الطيالسي، قال: كدثنا هِشام الدَّستُوائيّ. وفي (٤٧٠) قال: كدثنا هَنَّاد، قال: كدثنا وكيع، عن هِشام. و «النَّسائي» ١٤٣٤، وفي «الكُبرى» (٢٤٧٦) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: كدثنا وكيع، قال: خدثنا في المُبرى» (٢٤٧١) قال: أخبرنا إساعيل بن مسعود، قال: كدثنا هِشام. وفي ٤/ ٣٤٣، وفي «الكُبرى» (٢٤٧٧) قال: أخبرنا إساعيل بن مسعود، قال: كدثنا خالد، قال: كدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: كدثنا كدثنا عمد بن عَبد الأعلى الصَّنْعاني، قال: كدثنا خالد، يعني ابن الحارث، قال: كدثنا وكيع، عن هِشام صاحب الدَّستُوائيّ (ح) وكدثنا بُندار، مُحمد بن بَشار، قال: كدثنا سالم بن نُوح، قال: كدثنا عامر. حدثنا عُمر بن عامر.

أربعتهم (هِشام الدَّستُوائيّ، وهَمام بن يَحيى، وأبو هِلال، وعُمر بن عامر) عن قتادة، عن أنس، فذكره (١).

\_ قال أبو عيسى الترمذي: حديث زيد بن ثابت حديث حسن صحيح.

• أُخرِجه أُحمد ٣/ ١٧٠ (١٢٧٦٩) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر. وفي ٣/ ٢٣٤ (١٣٤٩) قال: حَدثنا مُحمد بن (١٣٤٩٤) قال: حَدثنا عَبد الوهاب. و «عَبد بن مُحيد» (١١٩٠) قال: حَدثنا مُحمد بن بشر العَبدي. و «البخاري» (٥٧٦) قال: حَدثنا الحَسن بن الصَّبَّاح، سَمِعَ رَوحًا. وفي (١١٣٤) قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم، قال: حَدثنا رَوح. و «النَّسائي» ١٤٣/٤، وفي «الكُبري» (٢٤٧٨) قال: أُخبَرنا أَبو الأَشْعَث، قال: حَدثنا خالد. و «أَبو يَعلَى»

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۵٦)، وتحفة الأشراف (٣٦٩٦)، وأطراف المسند (٢٤٤٠). والحديث؛ أُخرجه الطَّيالسي (٢٠٤)، وأَبو عَوانة (٢٧٦١–٢٧٦٣)، والطَّبراني (٤٧٩٢–٤٧٩٥)، والطَّبراني (٤٧٩٢–٤٧٩٥)، والبَغَوي (٣٥٥).

(٣١٦٢) قال: حَدثنا أَبو مُوسى، قال: حَدثنا ابن أَبي عَدِي. و «ابن حِبَّان» (١٤٩٧) قال: أَخبَرنا عَبد الله بن قَحطَبة، بِفَمِ الصِّلْح، قال: حَدثنا الوليد بن شُجاع، قال: حَدثنا مُحمد بن بِشر العَبدي.

ستتهم (مُحمد بن جَعفر، وعَبد الوَهَّابِ الثَّقفي، ومُحمد بن بِشر، ورَوْح، وخالد بن الحارث، ومُحمد بن أبي عَدِي) عن سَعيد بن أبي عَروبَة، عن قَتادَة، عن أنس بن مالِك؟

«أَنَّ نَبِيَّ الله عَلَيْهِ، وزَيْدَ بْنَ ثَابِتِ تَسَحَّرَا، فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ سَحُورِهِمَا، قَامَ نَبِيُّ الله عَلَيْهِ إِلَى الصَّلَاةِ، فَصَلَّى. قُلْنَا لأَنسِ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِمَا مِنْ سَحُورِهِمَا وَدُخُولِهِمَا فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً»(١).

(\*) وفي رواية: «أُتِيَ نَبِيُّ الله ﷺ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، بِسَحُورٍ، فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ الله ﷺ مِنْ سَحُورِهِ، قَامَ إِلَى صَلاَةِ الصُّبْحِ. قُلْنَا لأَنسِ بْنِ مَالِكٍ: كَمْ كَانَ بَيْنَ فَرَاغِهِ مِنْ سَحُورِهِ وَحِينَ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً »(٢). فَرَاغِهِ مِنْ سَحُورِهِ وَحِينَ دَخَلَ فِي صَلاَتِهِ؟ قَالَ: قَدْرُ مَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ خَمْسِينَ آيَةً »(٢). لم يقل: «عن زيد بن ثابت»، فصار من مسند أنس (٣).

#### \* \* \*

٢١١٧ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَعْتُ زَيْتًا فِي السُّوقِ، فَلَمَّ اسْتَوْجَبْتُهُ، لَقِينِي رَجُلٌ، فَأَعْطَانِي بِهِ رِبْحًا حَسَنًا، فَأَرَدْتُ أَنْ أَضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأَخَذَ رَجُلُ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي، فَالْتَفَتُّ، فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى تَحُوزَهُ إِلَى رَحْلِكَ؛

«فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِمِمْ»(١٠).

(\*) وفي رواية: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِزَيْتٍ،

<sup>(</sup>١) اللفظ للبُخاري (٥٧٦).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن حِبَّان.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٦٨٩)، وتحفة الأشراف (١١٨٧)، وأطراف المسند (١٥٥). والحديث؛ أخرجه البَيهَقي ١/ ٤٥٥.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأبي داوُد.

فَسَاوَمْتُهُ فِيمَنْ سَاوَمَهُ بِهِ مِنَ التُّجَارِ، حَتَّى ابْتَعْتُهُ مِنْهُ، حَتَّى قَالَ: فَقَامَ إِلَيَّ رَجُلُ فَرَبَّحَنِي فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيدِهِ لأَضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ رَجُلُ بِذِرَاعِي فَرَبَّحَنِي فِيهِ حَتَّى أَرْضَانِي، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِيدِهِ لأَضْرِبَ عَلَيْهَا، فَأَخَذَ رَجُلُ بِذِرَاعِي مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى مِنْ خَلْفِي، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ، حَتَّى ثَرُونَ إِلَى رَحْلِكَ، فَإِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، فَأَمْسَكْتُ يَدِي "(١).

أَخرجه أَحمد ٥/ ١٩١ (٢٢٠٠٨) قال: حَدثنا يَعقوب، قال: حَدثنا أَبي. و «أَبو داوُد» (٣٤٩٩) قال: حَدثنا مُحمد بن عَوف الطَّائي، قال: حَدثنا أَحمد بن خالد الوَهبي. و «ابن حِبَّان» (٤٩٨٤) قال: أَخبَرنا أَحمد بن علي بن المُثنى، بالمَوْصِل، قال: حَدثنا أَبو خَيثمة، قال: حَدثنا أَبي.

كلاهما (إبراهيم بن سَعد، والديَعقوب، وأَحمد بن خالد) عن مُحمد بن إِسحاق، عن أَبي الزِّناد، عن عُبيد بن حُنين، عن ابن عُمر، فذكره (٢).

#### \* \* \*

١١٨ - عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«كَانَ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ الثِّهَارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهَا، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ المُبْتَاعُ: قَدْ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، وَأَصَابَهُ قُشَامٌ، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَلَيَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكِةً، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا، فَلَيَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكِةً، وَأَصَابَهُ مُرَاضٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا، فَلَيَّا كَثُرَتْ خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، كَالَمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا: فَإِمَّا لاَ، فَلاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ، حَتَّى قَالَ رَسُولُ الله عَيْكِةً، كَالَمَشُورَةِ يُشِيرُ بِهَا: فَإِمَّا لاَ، فَلاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ، حَتَّى يَبُدُو صَلاَحُهَا، لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ وَاخْتِلاَفِهِمْ».

أَخرِجه أَبو داوُد (٣٣٧٢) قال: حَدثنا أَحمد بن صالح، قال: حَدثنا عَنبَسة بن خالد، قال: حَدثنا عَنبَسة بن خالد، قال: حَدثني يُونُس، قال: سَأَلتُ أَبا الزِّناد عن بيع الثَّمر قبل أَن يَبدُو صلاحُه، وما ذُكر في ذلك؟ فقال: كان عُروة بن الزُّبير يُحَدِّث، عن سَهل بن أَبي حَثْمَة، فذكره (٣).

والحديث؛ أُخرجه أَبو عَوانة (٥٠٤١)، والدَّارقُطني (٢٨٣٣ و٢٩٤٦).

١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٥٩)، وتحفة الأشراف (٣٧٢٤)، وأطراف المسند (٢٤٥٧). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٧٨٦ و٤٧٨٣)، والدَّارقُطني (٢٨٣١)، والبَيهَقي ٥/ ٣١٤. (٣) المسند الجامع (٢٦٦١)، وتحفة الأشراف (٣٧١٩).

• أُخرِجه البُخاري، تَعليقًا (٢١٩٣) قال: وقال الليث (١)، عن أَبي الزِّناد: كان عُروة بن الزُّبَير يُحَدِّث، عن سَهل بن أَبي حَثْمَة الأَنصاري، مِن بني حارِثَة، أَنه حَدَّثَه، عن زَيد بن ثابت، رَضى الله عنه، قال:

«كَانَ النَّاسُ، فِي عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ، يَتَبَايَعُونَ الثِّهَارُ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ، وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قَالَ الـمُبْتَاعُ: إِنَّهُ أَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضُ، مَاهَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ، لـ كَا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ: فَشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بِهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ، لـ كَالْمَشُورَة يُشِيرُ بِهَا، لِكَثْرَة خُصُومَتِهِمْ ». فَإِمَّا لاَ، فَلاَ يَتَبَايَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ، كَالْمَشُورَة يُشِيرُ بِهَا، لِكَثْرَة خُصُومَتِهِمْ ». قَالَ رَسُولُ الله عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

قَالَ (٢): وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِهَارَ أَرْضِهِ، حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأَصْفَرُ مِنَ الأَحْمَرِ.

قال أَبو عَبد الله، البُخاري: رواه علي بن بَحر، قال: حَدثنا حَكَّام، قال: حَدثنا حَكَّام، قال: حَدثنا عَنبَسة، عن زكريا، عن أَبِي الزِّناد، عن عُروة، عن سَهل، عن زَيد (٣).

#### \* \* \*

٤١١٩ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:

«قَدِمَ رَسُولُ الله عَلَيْ السَمَدِينَةَ، وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ الثِّارَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُو صَلاَحُهَا، فَسَمِعَ رَسُولُ الله عَلَيْ خُصُومَةً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ لَهُ: هَوُلاَءِ ابْتَاعُوا الثِّهَارَ، يَقُولُونَ: أَصَابَنَا الدُّمَانُ وَالْقُشَامُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : فَلاَ تَبَايَعُوهَا حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا».

(\*) لفظ الزُّهْري: «لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا». أخرجه أحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥١) قال: حَدثنا يَعقوب، قال: حَدثنا أبي، عن

<sup>(</sup>١) قال ابن حَجَر: لم أره موصولًا من طريق اللَّيث. «فتح الباري» ٣/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) القائل، هو أبو الزِّناد، قال أبن حَجَر: حديث أبي الزِّناد، عن خارجة، أخرجه سَعيد بن مَنصور، عن عَبد الرَّحَن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، به، وكذا رواه البَيهَقي، من حديث يُونُس بن يزيد الأَيلي، عن أبي الزِّناد. «تغليق التعليق» ٣/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٣) أُخرجه الطَّبراني (٤٧٨٨) من طريق هارون بن الـمُغيرة، عن عَنبَسة بن سَعيد، عن زكريا بن خالد، به.

ابن إِسحاق، قال: حَدثني الزُّهْري. وفي ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠١) قال: حَدثنا يُونُس بن مُحمد، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن بن عَبد الله بن أبي الزِّناد، عن أبيه.

كلاهما (الزُّهْري، وأبو الزِّناد) عن خارجة بن زَيد، فذكره (١).

• أخرجه أحمد ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠٢) عَقِب رواية يُونُس بن مُحمد، قال أحمد: حَدثنا سُرَيج، وقال: «الأُدمان والقُشَام».

#### \* \* \*

١٢٠ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟

«أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ أَرْخُصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا»(٢).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَخُّصَ فِي الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً».

قَالَ مُوسى بْنُ عُقْبَةُ: وَالْعَرَايَا؛ نَخَلاَتٌ مَعْلُومَاتٌ تَأْتِيهَا فَتَشْتَرِيهَا(٣).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا».

قَالَ يَحَيَى: الْعَرِيَّةُ؛ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخَلاَتِ لِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطَبًا، بِخَرْصِهَا الْأَبُ

(\*) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصُ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهَا».

وَالْعَرَايَا الَّتِي تُؤْكَلُ (٥).

أَخرجه مَالك (١٦ ١٨١). و (عَبد الرَّزاق) (١٤٤٨٦) عن النَّوري، عن يَخرجه مَالك (١٤٤٨٦). و (أَحمد) ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٦) قال: حَدثنا إِسماعيل،

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸٦٢)، وأطراف المسند (۲٤٤٩). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۲۱۱)، والطَّبراني (٤٨٤٥ و٤٨٤٧).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لمالك، في «الموطأ».

<sup>(</sup>٣) اللفظ للبُخاري (٢١٩٢).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لمسلم (٣٨٨١).

<sup>(</sup>٥) اللفظ لعَبد الرَّزاق.

<sup>(</sup>٦) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهْري للموطأ (٥٠٥)، وورد في «مسند الموطأ» (٧١٤).

قال: حَدثنا أَيوب. وفي ٥/ ١٨٦ (٢١٩٦٥) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن، قال: حَدثنا مالك. وفي ٥/ ١٨٨ (٢١٩٧٧) قال: حَدثنا مُحُمد بن عُبيد، قال: حَدثنا عُبيد الله. وفي ٥/ ١٩٠ (٢١٩٩٥) قال: حَدثنا يزيد بن هارون، قال: أُخبَرنا يجيى بن سَعيد. و «البخارى» (٢١٨٨) قال: حَدثنا عَبد الله بن مَسلَمة، قال: حَدثنا مالك. وفي (٢١٩٢) قال: حَدثنا مُحمد، قال: أَخبَرنا عَبد الله، قال: أَخبَرنا مُوسى بن عُقبة. وفي (٢٣٨٠) قال: حَدثنا مُحمد بن يُوسُف، قال: حَدثنا سُفيان، عن يَحيى بن سَعيد. و «مُسلم» ٥/ ١٣ (٣٨٧٧) قال: حَدثنا يَحيى بن يَحيى، قال: قرأتُ على مالك. وفي (٣٨٧٨) قال: حَدثنا يَحِيى بن يَحيى، قال: أُخبَرنا سُليمان بن بِلال، عن يَحيى بن سَعيد. وفي (٣٨٧٩) قال: وحَدثناه مُحمد بن المُثنى، قال: حَدثنا عَبد الوَهَاب، قال: سَمعتُ يحيى بن سَعيد. وفي (٣٨٨٠) قال: وحَدثناه يَحيى بن يَحيى، قال: أَخبَرنا هُشيم، عن يحيى بن سَعيد. وفي ٥/ ١٤ (٣٨٨١) قال: وحَدثنا مُحمد بن رُمح بن المُهاجر، قال: حَدثنا اللَّيث، عن يَحيى بن سَعيد. وفي (٣٨٨٢) قال: وحَدثنا ابن نُمير، قال: حَدثنا أبي، قال: حَدثنا عُبيد الله. وفي (٣٨٨٣) قال: وحَدثناه ابن المُثنى، قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد، عن عُبيد الله. وفي (٣٨٨٤) قال: وحَدثنا أبو الرَّبيع، وأبو كامل، قالا: حَدثنا حَماد (ح) وحَدثنيه علي بن حُجْر، قال: حَدثنا إِسماعيل، كلاهما عن أَيوب. و «ابن ماجة» (٢٢٦٩) قال: حَدثنا مُحمد بن رُمح، قال: أَنبأنا اللَّيث بن سَعد، عن يحيى بن سَعيد. و «التِّرمِذي» (١٣٠٢) قال: حَدثنا قُتيبة، قال: حَدثنا حَماد بن زَيد، عن أَيوب. و «النَّسائي» ٧/ ٢٦٧، وفي «الكُبري» (٦٠٨٤) قال: أَخبَرنا عُبيد الله بن سَعيد، قال: حَدثنا يَحيى، عن عُبيد الله. وفي ٧/٧٧، وفي «الكُبرى» (٦٠٨٥ و ٢١٧٠٤) قال: حَدثنا عِيسى بن حَماد، قال: حَدثنا اللَّيث، عن يَحيى بن سَعيد. و «ابن حِبَّان» (٥٠٠١) قال: أُخبَرنا عُمر بن سَعيد بن سِنان، قال: أُخبَرنا أُحمد بن أَبي بَكر، عن مالك. وفي (٤٠٠٤) قال: أُخبَرنا مُحمد بن عَبد الله بن الجُنيد، قال: حَدثنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا حَماد بن زَيد، عن أَيوب. وفي (٥٠٠٥) قال: أُخبَرنا أُحمد بن الحَسن بن عَبد الجَبار الصُّوفي، قال: حَدثنا علي بن الجَعد، قال: أَخبَرني مالك بن أنس.

خستهم (مالك بن أنس، ويحيى بن سَعيد، وعُبيد الله بن عُمر، وأيوب السَّخْتِياني، ومُوسَى بن عُقبة) عن نافع، عَن عبد الله بن عُمر، فذكره.

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

أخرجه أحمد ٢/٥(٤٤٩٠) قال: حَدثنا إِسماعيل. و«البخاري» (٢١٧٢ و النُعمان، قال: حَدثنا جَماد بن زَيد.

كلاهما (إسماعيل ابن عُلَية، وحَماد) عن أيوب السَّخْتِياني، عن نافِع، عن ابن عُمر؟ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَن الـمُزَابَنَةِ».

وَالـمُزَابَنَةُ؛ أَنْ يُبَاعَ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ، بِكَيْلٍ مُسَمَّى، إِنْ زَادَ فَلِي، وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيَّ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؛

«أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ رَخَّصَ فِي بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا»(١).

• وأُخرجه ابن أبي شَيبة ٧/ ١٣١ (٢٣٠٣٩) قال: حَدثنا ابن نُمير. و «أَحمد» ٥/ ١٨٥ (٢١٩٩٦) قال: حَدثنا أبي. وفي ٥/ ١٩٠ (٢١٩٩٦) قال: حَدثنا أبي. وفي ٥/ ١٩٠ (٢١٩٩٦) قال: حَدثنا هَنَّاد، قال: حَدثنا عَبدَة.

أَربعتهم (ابن نُمير، وإبراهيم بن سَعد، والد يَعقوب، ويزيد بن هارون، وعَبدَة بن سُليهان) عن مُحمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عُمر، عن زَيد بن ثابت؛ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنِ الـمُزَابَنَةِ، وَالـمُحَاقَلَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ رَخَّصَ لأَهْلِ الْعَرَايَا، أَنْ يَبِيعُوهَا بِمِثْلِ خِرْصِهَا»(٢).

(\*) وَفِي رواية: (اَنَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ ((\*) وَفِي رواية. عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ ((\*)(٤). عَالَ أَبُو عِيسى التِّرِمِذي: هكذا روى مُحمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۵۸)، وتحفة الأشراف (۳۷۲۳ و ۷۷۲۷)، وأطراف المسند (۲٤٥٥). وابن الجارود والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۲۰۵۳–۲۰۵۵)، وابن الجارود (۲۰۸۸)، وأبو عَوانة (۲۰۱۰–۲۰۷۵)، والطَّبراني (۲۷۲۳–۲۷۷۹)، والبَيهَقي ٥/ ۳۰۹ و ۳۰۰ (۲) اللفظ لأحمد (۲۱۹۹۲).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (٢١٩٥٠).

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨٥٧)، وتحفة الأشراف (٣٧٢٣)، وأطراف المسند (٢٤٥٥ و ٢٤٥٦). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٧٥٦).

أَيوب، وعُبيد الله بن عُمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عُمر؛ أَنَّ النَّبيَّ ﷺ عَلَيْ اللَّهِيَ عَلَيْ اللَّهِ عَن المُحاقَلةِ، والمُزابَنةِ.

وفي (١٣٠٠م) وبهذا الإِسناد عن ابن عُمر، عن زَيد بن ثابت، عن النَّبي ﷺ؛ أَنهُ رَخَّصَ فِي العَرايا، وهذا أَصحُّ من حديث مُحمد بن إِسحاق.

\_ فوائد:

\_وله طرق أخرى، من حديث ابن عُمر وحده، تأتي في مسنده، إِن شاء الله تعالى.

\* \* \*

١٢١ ٤ - عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبد الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ؟

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَر بالتَّمْر.

قَالَ أَبْنُ عُمَرَ: وَأَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ؟

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ سَالِم بْنِ عَبد الله، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَر، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.

قَالَ سَالِمْ: وَأَخْبَرَنِي عَبد الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَا يُرْمِ

(\*) وفي رواية: «عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لاَ تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمَرَةٍ، وَلاَ تُبَاعُ ثَمَرَةٌ بِثَمَرَةٍ، وَلاَ تُبَاعُ ثَمَرَةٌ حَتَّى يَبْدُو صَلاَحُهَا».

قَالَ: فَلَقِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَبد الله بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ:

«رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي عَرَايَا».

<sup>(</sup>١) اللفظ للحُمَيدي (٦٣٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبُخاري (٢١٨٣).

قَالَ سُفْيان: الْعَرَايَا نَخْلُ كَانَتْ تُوهَبُ لِلْمَسَاكِينِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يَنْتَظِرُوا جَا، فَيَبِيعُونَهَا بِهَا شَاؤُوا مِنْ ثَمَرِهِ(١).

أَخرَجه الحُميدي (٦٣٤) قال: حَدثنا سُفيان. و «أَحمد» ٢/ ١٩١٨) و ٥/ ١٩١٧) قال: حَدثنا مُحمد بن يزيد، (٢١٩١٧) قال: حَدثنا مُحمد بن يزيد، قال: أَنبأنا سُفيان بن حُسين. و «البخاري» (٢١٨٣ و ٢١٨٨) قال: حَدثنا يحيى بن بُكير، قال: حَدثنا اللَّيث، عن عُقيل. و «مُسلم» ٥/ ١٢ (٣٨٧٠) قال: عَدثنا يحيى، قال: أَخبَرنا سُفيان بن عُيينة (ح) وحَدثنا ابن نُمير، و زُهير بن حَرب، واللفظ لهما، قالا: حَدثنا سُفيان. و «النَّسائي» ٢/ ٢٦٦، و في «الكُبري» حَرب، واللفظ لهما، قالا: حَدثنا سُفيان. و «النَّسائي» ٢٦٦٧، و في «الكُبري» (٥٤١٥) قال: حَدثنا شُفيان. و «أَبو يَعلَى» (٥٤١٥) و وَدثنا سُفيان بن عُيينة. و في (٥٤١٥) قال: حَدثنا شُفيان بن عُيينة. و في (٥٤١٥) قال: حَدثنا سُفيان بن عُيينة. و في (٥٤١٥) قال: حَدثنا سُفيان بن عُيينة. و في (٥٤١٥) قال: حَدثنا سُفيان بن عُيينة. و في (٥٤١٥) قال: حَدثنا سُفيان.

ثلاثتهم (سُفيان بن عُيينة، وسُفيان بن حُسين، وعُقَيل بن خالد) عن ابن شِهاب الزُّهْري، عن سالم بن عَبد الله بن عُمر، فذكره.

• أخرجه الحُميدي (٢٠١٣) قال: حَدثنا سُفيان. و «ابن أبي شَيبة» ٢١٥/٢١ و الاوسرة بن المحمد بن المحمد بن عُينة. و «أحمد» ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٤) قال: حَدثنا محمد بن يُوسُف، مُصعب، قال: حَدثنا الأوزاعي. و «الدَّارِمي» (٢٧٢٠) قال: أَخبَرنا مُحمد بن يُوسُف، عن الأوزاعي. و «ابن ماجة» (٢٢٦٨) قال: حَدثنا هِشام بن عَهار، ومُحمد بن الصَّبَّاح، قالا: حَدثنا سُفيان بن عُينة. و «النَّسائي» ٧/ ٢٦٧، وفي «الكُبري» (٢٠٨٢) قال: أَخبَرنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا سُفيان. وفي ٧/ ٢٦٧، وفي «الكُبري» (٢٠٨٦) قال: أَخبَرنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حَدثنا أبي، عن صالح. و «ابن حِبَان» (٩٠٠٥) قال: أخبَرنا عَبد الله بن مُحمد بن سَلْم، ببيت المَقْدِس، قال: حَدثنا الأوزاعي. قال: حَدثنا الأوزاعي. قال: حَدثنا الأوزاعي. ثلاثة من الله بن عُمد بن مُسلم، قال: حَدثنا الأوزاعي.

ثلاثتهم (سُفيان بن عُيينة، وأبو عَمرو الأوزاعي، وصالح بن كَيسان) عن ابن شِهاب الزُّهْري، عن سالم بن عَبد الله بن عُمر، عن أبيه، قال: أُخبَرني زَيد بن ثابت؟

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢٢٠١٢).

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا»(١).

(\*) وفي رواية: «رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمُ يُنْكِيْ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ، وَلَمْ يُنْرِخُصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ»(٢).

ليس فيه حديث ابن عُمر (٣).

• وأَخرجه مُسلم ٥/ ١٣ (٣٨٧٦-٣٨٧٦) قال: حَدثني مُحمد بن رافع، قال: حَدثنا حُجَين بن المُثنى، قال: حَدثنا اللَّيث، عن عُقيل، عن ابن شِهاب، عن سَعيد بن المُسَيِّب؛

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الـمُزَابَنَةِ، وَالـمُحَاقَلَةِ».

وَالـمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ ثَمَرُ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَالـمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الزَّرْعُ بِالْقَمْحِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْقَمْحِ.

قَالَ (٤): وَأَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبد الله، عَنْ رَسُولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ ، أَنَّهُ قَالَ:

«لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، وَلاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَر بِالتَّمْرِ».

وَقَالَ سَالِمٌ ۚ أَخْبَرَنِي عَبد الله ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ،

«أَنَّهُ رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ، أَوْ بِالتَّمْرِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْر ذَلِكَ».

• وأُخرِجه عَبد الرَّزاق (١٤٣١٤) قال: أُخبَرنا مَعمر. و «ابن أَبي شَيبة» ٢/ ٥٠٧ (٢٢٣٧) و ٢/ ٢٣٠٥) و ١٩٢ /١٩١ (٣٧٣٥٠) مُقَطَّعًا قال: حَدثنا

<sup>(</sup>١) اللفظ للحُمَيدي (٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للدَّارمِي.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٥٨)، وتحفة الأشراف (٣٧٢٣ و٣٧٨٣ و٦٨٨١)، وأطراف المسند (٢٤٥٥ و٤١٩٨).

والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٠٥٢)، وأُبو عَوانة (٢٠٥٧-٥٠٠٠)، والطَّبراني (٢٠٥٧-٤٧٦)، والبَيهَقي ٥/٨٠٣ و٣١١.

<sup>(</sup>٤) القائل؛ هو ابن شهاب الزُّهْريُّ.

ابن عُیینة. و «أُحمد» ٢/ ١٥٠ (٣٣٧٦) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: حَدثنا مَعمر. و «مُسلم» ٥/ ١٣ (٣٨٧٣) قال: حَدثني أبو الطَّاهر، وحَرمَلة، قالا: أخبَرنا ابن وَهب، قال: أخبَرني يُونُس. و «النَّسائي» ٧/ ٢٦٢، وفي «الكُبرى» (٢٠٦٦) قال: أخبَرنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا سُفيان. وفي ٧/ ٢٦٣، وفي «الكُبرى» (٢٠٦٧) قال: أخبَرني يُونُس بن عَبد الأَعلى، والحارث بن مِسكين، قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: أخبَرني يُونُس. و «أبو يَعلَى» (٥٥٥) قال: حَدثنا أبو خَيثمة، قال: حَدثنا عَمرو بن فِيلًا عَمرو بن عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا أبي. وفي (٥٤٨٩) قال: حَدثنا عَمرو بن قال: حَدثنا شُفيان.

أربعتهم (مَعمر، وسُفيان بن عُيينة، ويُونُس بن يزيد، وإِبراهيم بن سَعد) عن ابن شِهاب الزُّهري، عن سالم، عن عَبد الله بن عُمر، أَنَّ رسول الله ﷺ قال:

«لاَ تَبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ، وَلا تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهُ»(١).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ" (٢). ليس فيه حديث زَيد بن ثابت (٣).

• وأخرجه البُخاري، تَعليقًا، (٢١٩٩) قال: وقال الليث: حَدثني يُونُس، عن ابن شِهاب، قال: لَو أَنَّ رَجُلاً ابتاع ثَمَرًا قَبل أَن يَبدو صَلاَحُه، ثُمَّ أَصابَته عاهَة، كان ما أَصابَه على رَبِّه.

أَخبَرني سالِم بن عَبد الله، عن ابن عُمر، رَضي الله عنهُما، أَنَّ رسول الله عَلَيْ قال: «لاَ تَتبَايَعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ»(٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي يعلى (٥٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنَّسائي ٧/ ٢٦٢ (٦٠٦٦).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٤٤٧)، وتحفة الأشراف (٦٨٣٢ و٦٩٨٤)، وأطراف المسند (١٩٨٤). والحديث؛ أخرجه أبو عَوانة (٧٢٠ - ٢٠٩٥)، والبَيهَقي ٥/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) تحفة الأشراف (٦٩٨٤).

٢ ٢ ٢ ٤ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا، بِالتَّمْرِ وَالرُّطَبِ»(١).

أُخرِجه أَبو داوُد (٣٣٦٢) قال: حَدثنا أَحمد بن صالح. و «النَّسائي» ٧/ ٢٦٧، وفي «الكُبري» (٦٠٨٣ و ١١٧٠٣) قال: الحارث بن مِسكين، قراءةً عليه، وأنا أَسمع.

كلاهما (أَحمد، والحارث) عن عَبد الله بن وَهب، قال: أَخبَرني يُونُس، عن ابن شِهاب، قال: حَدثني خارجة بن زَيد بن ثابت، فذكره (٢).

## \* \* \*

٢١٢٣ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ:

«رَخَّصَ رَسُولُ الله ﷺ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً».

أُخرِجه أُحمد ٥/ ١٨١ (١٩١٠) قال: حَدثنا سُرَيج، قال: حَدثنا ابن أَبي الزِّناد، عن أَبيه، عن خارِجة بن زَيد، فذكره (٣).

## \* \* \*

٤١٢٤ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيج، أَنَا وَالله أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ؟

ُ «إِنَّهَا أَتَى رَجُلاَنِ النَّبِيَّ ﷺ، وَقَدِ اقْتَتَلاَ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الْـمَزَارِعَ».

قَالَ: فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ: «فَلاَ تُكْرُوا المَزَارِعَ»(٤).

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٦/ ٤٤ ٣(٢١٦٦) و١٤ / ٢٧٦ (٣٧٦٦٨) قال: حَدثنا إسهاعيل ابن عُلَية. و «أَحمد» ٥/ ٢١٩٢١) و٥/ ١٨٧ (٢١٩٦٦) قال: حَدثنا

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي ٧/ ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٦٠)، وتحفة الأشراف (٣٧٠٥). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٨٤٨)، والبَيهَقي ٥/ ٣١١.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٦٠)، وأطراف المسند (٢٤٤٦). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٨٥٩).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن ماجة.

إسماعيل. و «ابن ماجة» (٢٤٦١) قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم الدَّورَقي، قال: حَدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «أبو داوُد» (٣٣٩٠) قال: حَدثنا أبو بَكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا ابن عُلَية (ح) وحَدثنا مُسَدَّد، قال: حَدثنا بِشر، المَعنَى. و «النَّسائي» ٧/ ٥٠، وفي «الكُبرى» (٢٤٢٤) قال: أُخبَرنا الحُسين بن مُحمد، قال: حَدثنا إسماعيل بن إبراهيم. وفي «الكُبرى» (٢٤٤٤) قال: أُخبَرنا عَمرو بن علي، قال: حَدثنا يزيد. وفي (٤٦٤٤) قال: أَخبَرنا عَمرو بن علي، قال: حَدثنا يزيد. وفي (٤٦٤٤) قال: أَخبَرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حَدثنا بشر.

ثلاثتهم (إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وبِشر بن المُفَضل، ويزيد بن زُرَيع) عن عَبد الرَّحَن بن إسحاق، عن أبي عُبيدة بن مُحمد بن عَمار بن ياسر، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عُروة بن الزُّبير، فذكره (١).

\_ قال النَّسائي، عقب رواية ابن عُلَية: خالفه يزيد بن زُريع، فقال: عن الوليد بن الوليد، وقال عقب رواية يزيد: وَافَقَهُ على قول: الوليد بن الوليد، بِشرُ بن المُفَضل. «السنن الكبرى».

• أُخرجه عَبد الرَّزاق (١٤٤٦٥) قال: قال الثَّوري، عن نَصر أبي جُزَي، عن عَبد الرَّحَمٰن بن إِسحاق، عن الوليد، عن عُروة بن الزُّبير، عن زَيد بن ثابت، أنه قال: «يَغْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَالله، مَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا، إِنَّمَا كَانَ فَلْ الْحَدِيثُ هَكَذَا، إِنَّمَا كَانَ فَلْكُ الرَّجُلُ أَكْرَى لِرَجُلِ أَرْضًا، فَاقْتَتَلا، وَاسْتَبَّا بِأَمْرٍ تَدَارَيَا فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأَنْكُمْ، فَلا تُكْرُوا الأَرْضَ».

فَسَمِعَ رافِعٌ آخِرَ الحَديثِ، ولَم يَسمَع أَوَّلَهُ. ليس فيه: «أبو عُبيدة بن مُحمد».

## \_ فوائد:

\_ قال عليّ ابن الـمَدِيني: ومن أهل المدينة، مِمن رَوى عن زيد بن ثابت، مِمن أهر كه، ولا يثبت له لِقاؤه، ولا يَثبُت له السماع منه، فذكر منهم عُروة بن الزُّبير. «علل ابن المديني» (٧٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۶۳)، وتحفة الأشراف (۳۷۳۰)، وأطراف المسند (۲٤٦١). والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٨٢٢)، والبَيهَقي ٦/ ١٣٤.

٥ ٤ ١ ٢ ٥ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحُجَّاجِ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «نَهَانَا رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الـمُخَابَرَةِ».

قَالَ: وَقِيلَ لَهُ: مَا الـمُخَابَرَةُ؟ قَالَ: أَنْ تَأْخُذَ الأَرْضَ بِنِصْفٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِثُلُثٍ، أَوْ بِرُبُع، أَوْ بِأَشْبَاهِ هَذَا(').

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٦/٦٤٣(٢١٦٦) قال: حَدثنا عُمر بن أبوب. و «أَحمد» ٥/ ١٨٧ (٢١٩٧٠) قال: حَدثنا فَيَّاض بن مُحمد، ٥/ ١٨٧ (٢١٩٧٠) قال: حَدثنا فَيَّاض بن مُحمد، أبو مُحمد الرَّقِي. و «عَبد بن مُحمد» (٢٥٣) قال: حَدثنا كَثير بن هِشام. و «أبو داوُد» (٣٤٠٧) قال: حَدثنا عُمر بن أبو بكر بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا عُمر بن أبوب.

ثلاثتهم (عُمر، وكَثير، وفَيَّاض) عن جَعفر بن بُرقَان، عن ثابت بن الحَجاج الكِلابي، الرَّقِي، فذكره (٢٠).

#### \* \* \*

١٢٦ - عَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطِيَّةَ، وَضَمْرَةَ، وَرَاشِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ، وَأُخْتِ لأُمِّ وَأَبٍ، فَأَعْطَى الزَّوْجَ النِّصْفَ، وَالأُخْتَ النِّصْفَ، فَالأَخْتَ النِّصْفَ، فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ:

«حَضَرْتُ رَسُولَ الله عَيْكَةً قَضَى بِذَلِكَ».

أُخرِجه أُحمد ٥/ ١٨٨ (٢١٩٧٨) قال: حَدثنا الحَكم بن نافع، قال: حَدثنا أَبو بَكر بن عَبد الله، عن مَكحول، وعَطية، وضَمرة، وراشد، فذكروه (٣).

## \_ فو ائد:

\_ قال ابن حَجَر: هذا مُنْقَطِعٌ، لم يَسمع واحد منهم زَيد بنَ ثابت. «أطراف المسند» (٢٤٧٧)، و «إتحاف المهرة» (٤٨٥٠).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد (٢١٩٧٤).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٦٤)، وتحفة الأشراف (٣٦٩٩)، وأطراف المسند (٢٤٤٣). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٩٣٨)، والبَيهَقي ٦/ ١٣٣.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٧٠٧٠)، وأطراف المسند (٧٤٧٧)، ومجمع الزوائد ٤/ ٢٢٨.

\_ مَكحول؛ هو الشَّاميُّ، أَبو عَبد الله، وعَطية؛ هو ابن قيس الكلابي، وضَمرة؛ هو ابن حبيب، وراشد؛ هو ابن سعد المقرائي.

\* \* \*

٧٦ ١ ٢٧ عَنْ حُجْرِ الْمَدَرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟ ﴿ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَضَى بِالْعُمْرِى لِلْوَارِثِ ﴾ (١).

(\*) وفي رواية: «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ»(٢).

(\*) وفي رواية: «الْعُمْرَى فِي المِيرَاثِ»(٣).

(\*) وفي رواية: «الْعُمْرَى سَبيلُهَا سَبيلُ الجِيرَاثِ»(٤).

(\*) وفي رواية: «مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا فَهِيَ لِوَرَثَتِهِ»(٥).

أخرجه عَبد الرَّزاق (١٦٨٧٣) عن ابن جُرَيج. وفي (١٦٨٧٤) عن مَعمر. و«الحُميدي» (٢٠٤) قال: حَدثنا سُفيان. و«ابن أبي شَيبة» ٧/ ١٣٧ (٢٣٠٦٠) قال: حَدثنا سُفيان. وفي ٥/ ١٨٩ محدثنا سُفيان بن عُيينة. و«أَحمد» ٥/ ١٨٩ (٢١٩١٩) قال: حَدثنا سُفيان. وفي ٥/ ١٨٩٥) قال: حَدثنا مَعمر. وفي (٢١٩٨٨) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، وابن بَكر، قالا: أَخبَرنا ابن جُرَيج (ح) ورَوح، قال: أَخبَرنا ابن جُرَيج. و«ابن ماجة» (٢٣٨١) قال: حَدثنا هِشام بن عَهار، قال: حَدثنا سُفيان. و«النَّسائي» و«ابن ماجة» (٢٣٨١) قال: حَدثنا هِشام بن عَهار، قال: حَدثنا سُفيان. و«النَّسائي» أن ٢٧١، وفي «الكُبرى» (٢٥١٦) قال: أَخبَرنا عُمد بن حاتم، قال: أَنبأنا حِبَّان، قال: أَنبأنا عَبد الله، عن مَعمر. وفي ٢/ ٢٧١، وفي «الكُبرى» (٢٥١٦) قال: أَخبَرنا عُمد بن علي، قال: حَدثنا أبو داوُد، قال: حَدثنا شُعبة. وفي ٢/ ٢١١، وفي «الكُبرى» (٢٥١٦) قال: أَخبَرنا مُحمد بن عَبد الله بن يزيد، عن سُفيان. وفي «الكُبرى» (٢٥١٦) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣١٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، عن سُفيان. و«ابن حِبَّان» (١٣٥٥)

<sup>(</sup>١) اللفظ للحُمَيدي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٨٧).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (٢١٩٨٨).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن حِبَّان (١٣٢٥).

<sup>(</sup>٥) اللفظ لابن حِبَّان (١٣٤٥).

الحُسين بن مُكْرَم، قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الله بن بَزِيع، قال: حَدثنا يزيد بن زُرَيع، قال: حَدثنا رُوح بن القاسم. وفي (١٣٣٥) قال: أَخبَرنا مُسلم بن مُعاذ، بِدِمَشْق، قال: حَدثنا العَباس بن الوليد بن مَزْيد، قال: حَدثنا أبي، قال: حَدثنا الأُوزاعي. وفي قال: حَدثنا الأُوزاعي. وفي (١٣٤٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن مُوسى التَّيمي، بالمِصِّيصَة، قال: حَدثنا مُحمد بن قُدامة، قال: حَدثنا أبو عُبيدة الحَدَّاد، قال: حَدثنا سَلِيم بن حَيَّان.

سبعتهم (ابن جُرَيج، ومَعمر، وسُفيان، وشُعبة، ورَوْح، والأَوزاعي، وسَلِيم بن حَيَّان) عن عَمرو بن دِينار، عن طاؤوس، عن حُجْر الـمَدَرِي، فذكره.

• أُخرِجه النَّسائي ٦/ ٢٧٠، وفي «الكُبرى» (٢٥١١) قال: أُخبَرنا مُحمد بن عَبد الله بن يزيد، قال: حَدثنا سُفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن حُجْر المَدَري، عن زَيد، قال: قال رسول الله ﷺ:

«الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ».

• وأخرجه ابن أبي شَيبة ٧/ ١٣٩ (٢٣٠ ٢٧) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا سُفيان، عن ابن أبي نَجيح. و «النَّسائي» ٦/ ٢٧٠، وفي «الكُبرى» (٢٥١٠) قال: أخبَرني عَبدَة بن عَبد الرَّحيم، عن وَكيع، قال: حَدثنا سُفيان، عن ابن أبي نَجيح. وفي ٦/ ٢٧١، وفي «الكُبرى» (٢٥١٣) قال: أَخبَرنا مُحمد بن عُبيد، عن ابن المُبارك، عن مَعمر، عن عَمرو بن دِينار. وفي ٦/ ٢٧١، وفي «الكُبرى» (٢٥١٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا خالد، قال: حَدثنا شُعبة، عن عَمرو بن دِينار.

كلاهما (ابن أبي نَجيح، وعَمرو) عن طاووس، عن زَيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ:

«الْعُمْرَى مِيرَاثٌ»(١).

(\*) لفظ عَمرو بن دِينار عند النسائي ٦/ ٢٧١، وفي «الكُبرى» (٦٥١٣): «الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ».

ليس فيه: «حُجْر».

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن أبي شَيبة.

• أخرجه النَّسائي ٦/ ٢٧٠، وفي «الكُبرى» (٦٥١٢) قال: أُخبَرنا مُحمد بن عُبيد، قال: حَدثنا عَبد الله بن الـمُبارك، عن مَعمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن حُجر الـمَدري، عن زَيد بن ثابت، عن النَّبي ﷺ، قال:

«الْعُمْرَى جَائِزَةٌ».

• أخرجه أحمد ٥/ ١٨٩ (٢١٩٨٩) قال: حَدثنا إبراهيم بن خالد، قال: حَدثنا رباح، عن عُمر بن حَبيب. وفي (٢١٩٩٠) قال: حَدثنا عَبد الله بن الحارث، عن شِبل. و«أَبو داوُد» (٣٥٥٩) قال: حَدثنا عَبد الله بن مُحمد النَّفَيْلي، قال: قرأْتُ على مَعقِل.

ثلاثتهم (عُمر، وشِبل بن عَباد، ومَعقِل بن عُبيد الله) عن عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن حُجر المَدَري، عن زَيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا، فَهُوَ سَبِيلُهُ»(١).

(\*) وفي رواية: «مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، لاَ تُرْقِبُوا، فَمَنْ أَرْقَبُ شَيْئًا، فَهُوَ سَبِيلُ الجِيرَاثِ»(٢).

• أُخرِجه النَّسائي ٦/ ٢٧٢، وفي «الكُبرى» (٦٥١٩) قال: أُخبَرنا مُحمد بن عُبيد الله (٣) بن يزيد بن إبراهيم، قال: أُخبَرني أبي، أَنه عرض عَلى مَعقِل: عن عَمرو بن دينار، عن حُجر المَدَري، عن زَيد بن ثابت، قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ، مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ، وَلاَ تَرْقُبُوا، فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبيلِهِ»(٤).

ليس فيه: «طاؤوس».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي داوُد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٩٠).

<sup>(</sup>٣) تصحف في المطبوع إلى: «محمد بن عَبد الله»، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» ٦/ ١٩١(٦٥١٩)، و«تحفة الأشراف» (٣٧٠٠).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للنسائي ٦/ ٢٧٢.

• أخرجه عَبد الرَّزاق (١٦٨٧ و١٦٩١). وأحمد ١٦٩٦٥) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق. و «النَّسائي» حَدثنا عَبد الرَّزاق. و «النَّسائي» ٢/ ٢٦٩، وفي «الكُبرى» (٢٥٠٢) قال: أَخبَرني مُحمد بن علي بن مَيمون، قال: حَدثنا مُحمد، وهو ابن يُوسُف.

ثلاثتهم (عَبد الرَّزاق بن هَمام، وعَبد الرَّحَمَن بن مَهدي، ومُحمد بن يوسُف) عن سُفيان النَّوري (١)، عن عَبد الله بن أَبي نَجيح، عن طاووس، عن رَجُل، عن زَيد بن ثابت؛ «أَنَّ رَسُولَ الله عَيَالَةُ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلْوَارِثِ» (٢).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ جَعَلَ الرُّقْبَى لِلَّذِي أُرْقِبَهَا، وَالْعُمْرَى لِلَّذِي أُعْمِرَهَا» (٣). لِلَّذِي أُعْمِرَهَا» (٣).

• أخرجه النَّسائي ٦/ ٢٦٨، وفي «الكُبرى» (٢٥٠١) قال: أُخبَرنا هِلال بن العَلاء، قال: حَدثنا أَبِي، قال: حَدثنا عُبيد الله، وهو ابن عَمرو، عن سُفيان، عن ابن أَبِي عَلَيْتُ، قال:

«الرُّ قْبَى جَائِزَةٌ "(٤).

# \_ فوائد:

رواه قَتادة، عن عَمرو بن دِينار، عن طاؤوس، عن الحَجُورِي، عن ابن عَباس، عن النّبي عَلَيْد.

\_ورواه سَعيد بن بَشير، عن عَمرو بن دِينار، عن طاؤوس، عن ابن عَباس.

<sup>(</sup>۱) قوله: «عن الثَّوري»، سقط من طبعة المجلس العلمي (١٦٨٧٥)، وتكرر على الصواب بإسناده ومتنه، برقم (١٦٩١٥)، وأُثبِت في طبعة الكتب العلمية عن «مسند أَحمد» (٢١٩٨٤)، إذ أُخرجه من طريق عبد الرَّزاق.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٦٤).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لعَبد الرَّزاق.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨٦٥–٣٨٦٩)، وتحفة الأشراف (٣٧٠٠ و٣٧٠٠ و٣٧٠٠ و٣٧٢١) وأطراف المسِند (٢٤٤٥).

والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٦٢٠)، والطَّبراني (٤٩٤١–٤٩٥٣ و٤٩٥٧)، والبَيهَقي ٦/ ١٧٤ و١٧٥.

٤١٢٨ - عَنْ مُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ؛ «أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الـمَطْلُوبِ».

أُخرجه ابنَ أَبِي شَيبة ٦/ ٢١٩ (٢١٢٢) قال: حَدثنا مُحُمد بن بِشر، عن حَجاج بن أَبِي عُثمان، عن مُحيد بن هِلال، فذكره (١).

## \* \* \*

٢٩٩ - عَنْ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَاصِ<sup>(٢)</sup>، وزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، يَكْتُبَانِ السَّمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَكْتُبَانِ السَّمَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: يَقُولُ:

«الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنْيَا، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ».

فَقَالَ عُمَرُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ، أَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَكْتِبْنِيهَا.

قَالَ شُعْبَةُ: فَكَأَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ تَرَى أَنَّ الشَّيْخَ إِذَا لَمْ يُحْصَنْ جُلِدَ، وَأَنَّ الشَّابَّ إِذَا زَنَى، وَقَدْ أُحْصِنَ رُجِمَ.

(\*) لفظ العَقَدي: عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ:

«الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنيَا، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ».

أَخرجه أَحمد ٥/ ١٨٣ (٢١٩٣٢) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر. و «الدَّارِمي» (٢٤٧٤) قال: أَخبَرنا مُحمد بن يزيد الرِّفاعي، قال: حَدثنا العَقَدي. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٧١٠٧) قال: أَخبَرنا مُحمد بن الـمُثنى، قال: حَدثنا مُحمد.

<sup>(</sup>١) إتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٨٤١ و٤٩١٧)، والمطالب العالية (٢١٨٩).

أُخرِجه ابن أبي شَيبة، في «مسنده» (١٤١)، قال: حَدثنا مُحمد بن بِشر، به، ولفظه: «مَن طَلَب طُلَبَةً بغَير شُهَداء، فالمَطلوب هو أُولَى باليَمين».

والحدَيثُ؛ أَخرِجه الطَّبراني (٤٩٣٧)، وَالدَّارقُطني (١٣٥٤)، والبّيهَقي ١٠/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه المِزِّي، من طريق «مسند أُحمد»، وفيه: «كان سَعيد بن العاص». «تهذيب الكمال» ١٣٠/٢٤.

كلاهما (مُحمد بن جَعفر، غُندَر، وأبو عامر، عَبد الملك بن عَمرو العَقَدي) عن شُعبة، عن قَتادة، عن يُونُس بن جُبير، عن كَثير بن الصَّلْت، فذكره (١).

• أخرجه النَّسائي، في «الكُبرى» (٧١١٠) قال: أُخبَرنا إِسهاعيل بن مَسعود الجَحدَري، قال: حَدثنا ابن عَون، عن مُحمد، قال: أَلجَحدَري، قال: حَدثنا ابن عَون، عن مُحمد، قال: نُبِّت عن ابن أُخي كثير بن الصَّلت، قال: كُنا عند مَروان، وفينا زَيد بن ثابت، فقال زَيد:

«كُنَّا نَقْرَأُ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ».

فَقَالَ مَرْوَانُ: أَلاَ تَجْعَلْهُ فِي الـمُصْحَفِ؟ قَالَ: قَالَ: أَلاَ تَرَى أَنَّ الشَّابَيْنِ الشَّيْبِينِ يُرْجَمَانِ، ذَكَرْنَا ذَلِكَ، وَفِينَا عُمَرُ، فَقَالَ: أَنَا أَشْفِيكُمْ، قُلْنَا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ الثَّيْبِينِ يُرْجَمَانِ، ذَكَرْنَا ذَلِكَ، وَفِينَا عُمَرُ، فَقَالَ: أَنَا أَشْفِيكُمْ، قُلْنَا: وَكَيْفَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَذْهُرُ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا ذَكَرَ أَيَةَ قَالَ: أَذْهُرُ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا ذَكَرَ أَيَةَ الرَّجْمِ، فَأَقُولُ: يَا رَسُولَ الله، أَكْتِبْنِي آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ: فَأَتَاهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ (٢). فَذَكَرَ آيَةَ الرَّجْمِ، قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ (٢).

٠ ١٣٠ - عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟

«أَنَّ ذِئْبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَرَخَّصَ لَمُمْ رَسُولُ الله ﷺ فِي الْحَلِهَا»(٣).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ ذِئبًا نَيَّبَ فِي شَاةٍ، فَذَبَحُوهَا بِمَرْوَةٍ، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ عَلَيْهُ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا، فَأَكَلُوا »(١٠).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۷۱)، وتحفة الأشراف (۳۷۳۷)، وأطراف المسند (۲٤۷۰)، وإتحاف الحِيرَة الـمَهَرة (۳۵۰۲ و٥٧٩٣).

والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٦١٥)، والبّيهَقي ٨/٢١١.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البّيهَقي ٨/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن حِبَّان.

أَخرِجه أَحمد ٥/ ١٨٣ (٢١٩٣٣). و «ابن ماجة» (٣١٧٦) قال: حَدثنا أَبو بِشر، بَكر بن خَلف. و «النَّسائي» ٧/ ٢٢٥ و ٢٢٧، و في «الكُبرى» (٤٤٧٤ و ٤٤٨١) قال: أَخبَرنا مُحمد بن بَشار. و «ابن حِبَّان» (٥٨٨٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن عَبد الرَّحمَن بن العَباس السَّامي، قال: حَدثنا أَحمد بن حَنبل.

ثلاثتهم (أَحمد بن حَنبل، وأَبو بِشر، ومُحمد بن بَشار) عن مُحمد بن جَعفر، غُندَر، قال: حَدثنا شُعبة، قال: سَمعتُ حاضِر بن الـمُهاجر الباهلي، قال: سَمعتُ سُليهان بن يَسار يُحَدِّث، فذكره (١).

## \_ فوائد:

\_ قال الدَّارقُطني: تَفَرَّد بهِ شُعبة، عَن أبي عيسى حاضر بن مهاجر، عَن سُليمان بن يسار. «أطراف الغرائب والأفراد» (٢١٠٦).

## \* \* \*

١٣١ ٤ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؟ «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ احْتَجَمَ فِي الْمَسْجِدِ».

قُلْتُ لِابْنِ لَهِيعَةَ: فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ؟ قَالَ: لاَ، فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَلَيْهُ.

أَخرِجه أَحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٤٤) قال: حَدثنا إِسحاق بن عِيسى، قال: حَدثنا ابن لَهِيعَة، قال: كتب إلى مُوسى بن عُقبة، يُخبرني عن بُسْر بن سَعيد، فذكره (٢).

## \_ فوائد:

\_ قال مُسلِم بن الحجاج: ومِن فاحش الوَهم لابن لَهِيعة: حَدثنا زهير بن حرب، قال: حَدثنا إِسحاق بن عيسى، قال: حَدثنا ابن لَهِيعة، قال: كَتَب إليَّ موسى بن عقبة، يقول: حَدَّثنِي بُسْر بن سعيد، عن زيد بن ثابت، أن رسولَ الله عَلَيْ احتجم في المسجد. قلتُ لابن لَهِيعة: مسجد في بيته؟ قال: مسجد الرسول عَلَيْهِ.

قال مُسلِم: وهذه روايةٌ فاسدةٌ من كل جهة، فاحشٌ خطؤها في المتن والإسناد جميعًا، وابنُ لَهِيعة الـمُصَحِّفُ في متنه، الـمُغفل في إسناده.

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٧٢)، وتحفة الأشراف (٣٧١٨)، وأطراف المسند (٣٤٥٣). والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٨٣٢)، والبَيهَقي ٩/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٧٣)، وأطراف المسند (٢٤٤٢)، ومجمع الزوائد ٢/٠٠.

وإنها الحديث؛ أن النبي عَلَيْةِ احْتَجر في المسجد بخُوصة، أو حصيرٍ، يُصلي فيها. «التمييز» (٥٥).

قلنا: يريد بذلك حديث بُسْر بن سَعيد، عن زَيد بن ثابت، السالف.

## \* \* \*

كَانَ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ مَعْ رَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ كَانَ يَقُولُ:

«أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ الجُنَّةِ، تُكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِالله»(١).

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١٣/١٥ (٣٦٤١١). و (عَبد بن مُميد (٢٤٩).

كلاهما عن أبي نُعيم، الفَضل بن دُكَين، قال: حَدثنا عَبد الله بن عامر الأَسلمِي، عن أبي الزِّناد، عن سَعيد بن سُليمان (٢)، فذكره (٣).

## \* \* \*

١٣٣ ٤ - عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَن زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛

«أَنَّ رَسُولَ الله عَيْهِ عَلَّمَهُ دُعَاءً، وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ أَهْلَهُ كُلَّ يَوْم، قَالَ: قُلْ حِينَ تُصْبِحُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَمِنْكً وَبِكَ قُلْ حِينَ تُصْبِحُ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ، وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَمِنْكً وَبِكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ، أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ، أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ عَلِفٍ، فَمَشِيئَتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمُ تَشَأْ لَمْ يَكُنْ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ، إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ وَمَا صَلَيْتُ مِنْ صَلاَةٍ، فَعَلَى مَنْ صَلَيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ وَمَا صَلَيْتُ مِنْ صَلاَةٍ، فَعَلَى مَنْ صَلَيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ عَلَى مَنْ صَلَيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْكَ، وَسَعْدَيْكُ مِنْ عَلَى مَنْ عَلَيْكَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ عَلَى مَنْ صَلَيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ عَلَى مَنْ صَلَيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ عَلَى مَنْ صَلَيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ عَلَى مَنْ صَلَيْتَ مَا لَعَنْتُ مِنْ عَلَيْ مَنْ صَلَاقًا مَا لَعَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَا عَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْتَ مَا لَعَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ مَا عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَى مَنْ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْ مَا مَا لَعَنْ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَ

<sup>(</sup>١) اللفظ لعَبد بن مُميد.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع من «عبد بن حميد» إلى: «سعد بن سليمان»، وهو على الصواب في «إتحاف الخيرة المهرة» (٦١٣١)، و «المطالب العالية» (٣٤٢٦) نقلاً عن هذا الموضع.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٧٤)، ومجمع الزوائد ١٠/ ٩٨، وإتحاف الخيرة المهرة (٦١٣١)، والمطالب العالمة (٣٤٢٦).

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٨٨٥).

لَعْنَة، فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ، إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، تَوَفَّنِي مُسْلِمًا، وَأَخُقْنِي بِالصَّالِحِينَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ السَّمَاتِ، وَلَذَّةَ نَظَرٍ إِلَى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ، مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِنْنَةٍ مُضِلَّةٍ، أَوْ لَعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَظْلَمَ، أَوْ أَعْتَدِيَ، أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ فَنْنَةٍ مُضِلَّةٍ، أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ، أَوْ أَعْتَدِيَ، أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَ، أَوْ أَعْتَدِي وَلاَ وَالأَرْضِ، عَالِمَ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً مُحْبِطَةً، أَوْ ذَنْبًا لاَ يُغْفَرُ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّهَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْثِ وَالشَّهَادَةِ، ذَا الجُلالِ وَالإِحْرَامِ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَحُدَكَ لاَ شَريك وَأُشْهِدُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَحُدَكَ لاَ شَريك وَأُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا، أَنِّي أَشْهَدُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، وَحُدَكَ لاَ شَريك عَلَى المَمْكُ أَنَّ وَعُدَكَ حَقٌّ، وَلِقَاءَكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةَ لَكَ، لَكَ المُلْكُ وَلَكَ الْجُمْدُ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَّ أَنْتَ، وَحُدَكَ وَلَى الْمُلْكَ إِلَى نَفْسِي وَاللَّهُ وَوَلَوْهُ وَكُولِ اللَّهُ مِنْ فِي الْقُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ، وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّ لاَ أَيْقُ إِلاَّ بِرَحْتِكَ، فَاعْفِرْ لِي تَكُلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ، وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّ لاَ أَيْقُ إِلاَ بَرَحْتِكَ التَّوْلُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْتَعْفِرُ لِي الْمَوْدُ إِلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَوْرَةٍ، وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَإِنِّ لاَ أَيْقُ إِلاَ بَرَعُولُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمَاعَةُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَخرجه أَحمد ٥/ ١٩١ (٢٢٠٠٦) قال: حَدثنا أَبو الـمُغيرة، قال: حَدثنا أَبو بَكر، قال: حَدثنا ضَمرة بن حَبيب بن صُهيب، عن أَبي الدَّرداء، فذكره (١).

## \* \* \*

١٣٤ - عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فِي هَذَا الـمَكَانِ يَقُولُ:

«أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ بَعْدَ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَمًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ » (٢).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۷۵)، وأطراف المسند (۲٤۷۹)، ومجمع الزوائد ۱۱۳/۱۰، وإتحاف الحيرة المهرة (۲۲۱۰)، والمطالب العالية (۳٤۰۱).

والحديثِ أُخرِجه ابن خُزيمة، في «التوحيد» (١٧)، والطَّبراني (٤٨٠٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأبي داوُد.

(\*) وفي رواية: «نَزَلَتْ: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ أَشْفَقْنَا مِنْهَا، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْفُرْقَانِ: ﴿وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلْمَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ﴾»(١).

أَخرجه أَبو داوُد (٤٢٧٢). و «النَّسائي» ٧/ ٨٧، وفي «الكُبرى» (٣٤٥٧) قال: أَخبَرنا عَمرو بن علي.

كلاهما (أَبو داوُد، وعَمرو) عن مُسلم بن إِبراهيم، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة، عن عَبد الرَّحَن بن إِسحاق، عن أَبي الزِّناد، عن مُجالِد بن عَوف، قال: سَمعتُ خارجة بن زَيد بن ثابت يُحَدِّث، فذكره.

• أُخرِجه النَّسائي ٧/ ٨٧، وفي «الكُبرى» (٣٤٥٦) قال: أُخبَرني مُحمد بن بَشار، عن عَبد الوَهَّاب، قال: حَدثنا مُحمد بن عَمرو، عن مُوسى بن عُقبة، عن أَبي الزِّناد، عن خارجة بن زَيد، عَنْ زَيد؛

﴿ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ ﴾ قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ، بَعْدَ الَّتِي فِي ﴿ تَبَارَكَ ﴾ ، الْفُرْقَانِ، بِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ: ﴿ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ الله إِلَمَّا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلاَّ بِالْحُقِّ ﴾ (٢).

ليس فيه: «مُجالِد بن عَوف».

• وأخرجه النَّسائي ٧/ ٨٧، وفي «الكُبرى» (٣٤٥٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المُثنى، قال: حَدثنا الأَنصاري، قال: حَدثنا مُحمد بن عَمرو، عن أَبِي الزِّناد، عن خارجة بن زَيد، عن زَيد بن ثابت، قال:

«نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ﴿ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا ﴾ الآيَةُ كُلُّهَا، بَعْدَ الآيَةِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي الْفُرْقَانِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ » (٣).

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنسائي ٧/ ٨٧.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٨٧.

ليس فيه: «مُوسى بن عُقبة»، ولا «مُجالِد بن عَوف»(١). \_قال أَبو عَبد الرَّحَمَن النَّسائي: مُحمد بن عَمرو لم يَسمعهُ من أبي الزِّناد.

قدِم عَلَى عُثْمانَ، وَكَانَ يُغَاذِي أَهْلَ الشَّامِ، فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَدْرَبِيجَانَ، مَعَ أَهْلِ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَكَانَ يُغَاذِي أَهْلَ الشَّامِ، فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَةَ وَأَدْرَبِيجَانَ، مَعَ أَهْلِ العِرَاقِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْعِرَاقِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِعُثْمَانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْعَمَارَى، الْعِرَاقِ، فَأَفْزُعَ حُذَيْفَةُ الْحُيْلَ فَلَ الْمُؤَلِّ فِي الكِتَابِ، اخْتِلاَفَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى، وَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُها فِي الْمَصَاحِفِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ قَابِتٍ، وَعَبْدَ الله بْنَ الْمُرْتِي بُونِ هِشَامٍ، فَنَسَخُوها فِي النَّرُبُونُ وَلَيْكِ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثْمَانَ، فَأَمْرَ زَيْدَ بْنَ قَلَامُ مَنَا اللهُ بْنَ الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُمِ القُرَشِينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ السَّخُوها فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُمِ القُرْشِينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا الْحَتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ فِلَ القُرْشِينَ الثَّلَاثَةِ: إِذَا الْمُتَلَقْمُ مُنْ الْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ لِلرَّهُ فِلْ الْمُصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْمَانُ المَّرَانِ فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُشَانُ الصَّحُفَ إِلَى كُلِّ أَفُقٍ بِمُصْحَفَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَأَمْرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ فِي كُلِ مَنْ القُرْآنِ فِي كُلِّ فَيْ مُصَاحِفِ، أَنْ مُحْرَقً، وَلَى مُصْحَفِ عُمَّا نَسَحُوا، وَأَمَرَ بِمَا سِوَاهُ مِنَ القُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفِ مَنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ مَا سَوْاهُ مِنَ القُرْآنِ فِي كُلِّ مَنَ الْفُرْآنِ فِي كُلِّ مَنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِ

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَأَخبَرِنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله عَيْكَ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله عَيْكَ يَقْرَأُ جِهَا، فَالْتَمَسْنَاهَا، فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيِّ: ﴿مِنَ المُوْمِنِينَ لِهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ ﴾ فَأَخْقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي المُصْحَفِ(٢).

(\*) وفي رواية: «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلِ الشَّامِ، فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةَ وَأَذْرِبِيجَانَ، مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ،

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٧٨)، وتحفة الأشراف (٣٧٠٦). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٨٦٨ و٤٨٦٩)، والبَيهَقي ٨/ ١٦.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبخاري (٩٨٧ و ٩٨٨).

فَرَأَى حُذَيْفَةُ اخْتِلاَفَهُمْ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَدْرِكْ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ، كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ إِلَيْ عَنْهَا بِالصُّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكِ، إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ، فَأَرْسَلَ عُثْهَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسَعِيدِ بْنِ فَأَرْسَلَ عُثْهَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدِ الله بْنِ النَّرَيْرِ، أَنِ الْسَخُوا الْعَرُشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ: مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ أَنْتُمْ الصَّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لِلرَّهُطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلاَثَةِ: مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ أَنْتُمْ وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِمْ، حَتَّى نَسَخُوا الصُّحُفَ وَرَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِمْ، حَتَّى نَسَخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ اللّهِ الْمُصَاحِفِ اللّهِ بِمُصْحَفِ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ اللّهِ الْمَصَاحِفِ الّتِي فِي الْمَصَاحِفِ الّتِي فِي الْمَصَاحِفِ، بَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى كُلِّ أَفْقٍ بِمُصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ النَّي فَي الْمَصَاحِفِ اللّهِ الْمَلَى الْمَلَانِ أَنْ الْمُصَاحِفِ اللّهِ الْمَصَاحِفِ اللّهِ الْمَصَاحِفِ اللّهِ الْمُعَلَى أَنْ أَنْ إِلْمَ كُولُ الْمَصَاحِفِ اللّهِ فَي الْمَصَاحِفِ اللّهِ الْمُعْرَادِ الْمُ الْمَصَاحِفِ اللّهِ الْمُعْرُوا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَؤُهَا: ﴿مِنَ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ فَالْتَمَسْتُهَا، اللهُ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴾ فَالْتَمَسْتُهَا، فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ، فَأَخْتُتُهَا فِي سُورَةٍ مَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ، وَالتَّابُوهِ، فَقَالَ الْقُرَشِيُّونَ: التَّابُوهُ، فَرُفِعَ اخْتِلاَفُهُمْ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ: اكْتُبُوهُ: التَّابُوتُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْش.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ المَصَاحِفِ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ المُصْحَفِ، وَيَتَوَلاَّهَا رَجُلٌ، وَالله، لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ نَسْخِ كِتَابَةِ المُصْحَفِ، وَيَتَوَلاَّهَا رَجُلٌ، وَالله، لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ، يُرِيدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، اكْتُمُوا كَافِرٍ، يُرِيدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، اكْتُمُوا الله يَوْمَا فَإِنَّ الله يَقُولُ: ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾، فَالْقُوا الله بَالْمَصَاحِفِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ، مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رِجَالٌ مِنْ أَفَاضِل أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (١).

أُخرجه البخاري ٦/ ٢٢٦ (٤٩٨٧ و ٤٩٨٨) قال: حَدثنا مُوسى. و «التِّرمِذي» (٣١٠٤) قال: حَدثنا مُوسى. و «أَبو يَعلَى» (٣١٠٤) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمن بن مَهدي. و «أَبو يَعلَى» (٩٢) قال: حَدثنا عَبد العَزيز بن أَبي سَلَمة العُمَرِي. و «ابن حِبَّان» (٤٥٠٦) قال: أُخبَرنا الفضل بن الحُباب، قال: حَدثنا أَبو الوليد الطَّيالسي.

أربعتهم (موسى بن إسماعيل، وعَبد الرَّحَمَن بن مَهدي، وعَبد العَزيز بن أبي سَلَمة، وأبو الوليد الطَّيالسي هشام بن عبد الملك) عن إبراهيم بن سَعد بن إبراهيم بن عَبد الرَّحَمَن بن عَوف، عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره.

أُربعتهم (مَعمر بن راشد، وشُعيب بن أبي حَمزة، وإبراهيم بن سَعد، ومُحمد بن أبي عَتيق) عن ابن شِهاب الزُّهْري، عن خارجة بن زَيد، أَن زَيدَ بنَ ثابت قال:

«لَــَّا نَسَخْنَا الـمَصَاحِفَ، فَقَدْتُ آيَةٌ مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقْرَأُ بِهَا، فَالْتَمَسْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ إِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهَا، فَالْتَمَسْتُهَا، فَلَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ إِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ

<sup>(</sup>١) اللفظ للتِّر مِذي.

الأَنصَارِيِّ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ؛ قَوْلُ الله عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ ﴾ "(١).

(\*) وفي رواية: "فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، حِينَ نَسَخْنَا المَصَاحِفَ، قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ أَبِهَا: ﴿ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾، فَأَخْتُهُا فِي سُورَتِهَا فِي المُصْحَفِ "(٢). فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، فَأَخْتُهُا فِي سُورَتِهَا فِي المُصْحَفِ "(٢).

(\*) وفي رواية: «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا كَتَبْتُ المَصَاحِفَ، فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ الله ﷺ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ الأَنْصَارِيِّ: ﴿مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ إلى: ﴿تَبْدِيلاً ﴾ قَالَ: فَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى ذَا الشَّهَادَتَيْنِ، أَجَازَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ ﴾ إلى: ﴿تَبْدِيلاً ﴾ قَالَ: فَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى ذَا الشَّهَادَتَيْنِ، أَجَازَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ شَهَادَةَ رَجُلَيْن.

قَالَ الزُّهُ هُرِيُّ: وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ، مَعَ عَلِيٍّ، رَضِيَ الله عَنْهُمَا "").

(\*) وفي رواية: «نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَّحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ جِا، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَأُ جِا، فَلَمْ أَجِدْهَا إِلاَّ مَعَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ الأَنصَارِيِّ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ، وَهُو قَوْلُهُ: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ ﴾ (3).

\_ مختصرٌ على المرفوع من الحديث.

\_قال أبو عِيسى التَّرمِذي: هذا حَديثُ حَسنٌ صحيحٌ، وهو حديثُ الزُّهْري، ولا نعرفُه إلا من حديثه.

• وأُخرِجه البُّخاري ٤/ ٢١٩ (٣٥٠٦) قال: حَدثنا عَبد العَزيز بن عَبد الله، قال: حَدثنا إبراهيم بن سَعد. وفي ٦/ ٢٢٤ (٤٩٨٤) قال: حَدثنا إبراهيم بن سَعد. وفي ٦/ ٢٢٤ (٤٩٨٤) قال:

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢١٩٧٩).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢١٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (٢١٩٩١).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للبخاري (٢٨٠٧).

حَدثنا شُعيب. و «النَّسائي» في «الكُبرى» (٧٩٣٤) قال: أَخبَرنا الهَيْم بن أيوب، قال: أُخبَرنا إبراهيم، يَعني ابن سَعد. و «أَبو يَعلَى» (٦٣) قال: حَدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: حَدثنا إبراهيم بن سَعد. و «ابن حِبان» (٤٥٠٧) قال: أُخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة، قال: حَدثنا حرملة بن يحيى، قال: حَدثنا ابن وهب، قال: أُخبرنا يونس.

ثلاثتهم (إبراهيم بن سَعد، وشُعيب بن أبي حَمْزة، ويونس بن يزيد) عَن ابن شِهاب الزُّهْري، عَن أنس بن مَالِك؛

«أَنَّ عُثْهَانَ دَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ الله بْنَ الزُّبِيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ الله بْنَ الزُّبِيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَام، فَنَسَخُوهَا فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ عُثْهَانُ لِلرَّهْطِ الْقُرْشِيِّنَ الثَّلاَثَةِ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْش، فَإِنَّهَا نَزَلَ بِلِسَانِمُمْ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ »(١).

(\*) وفي رواية: «عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنسٍ؛ أَنَّ حُذَيْفَة قَدِمَ عَلَى عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَكَانَ يُغَازِي أَهْلَ الشَّامِ، فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةً وَأَذْرِبِيجَانَ، مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَوَأَى حُذَيْفَةُ اخْتِلاَفَهُمْ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ: يَا أَمِيرَ المَمُوْمِنِينَ، فَرَأَى حُذَيْفَةُ اخْتِلاَفَهُمْ فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ لِعُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ: يَا أَمِيرَ المَمُوْمِنِينَ، أَدْرِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ، كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحُفِ نَنْسَخُهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ فَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةً إِلَى عُمْانَ بِالصَّحُفِ نَنْسَخُها فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ فَرُدُهُم إِلَى كَمُ اللَّهُ مُنْ الْكَوْمُ فِي الْمُصَاحِفِ، فَأَرْسَلَ عُثْهَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ الْمُعَلِّ اللهُ بْنِ الْمُعَلِي اللهُ عُنْ النَّالْاثَةِ: مَا الثَّرْبَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، وَعَبْدِ اللهِ السَّحُوا الصَّحُفِ فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ لِلرَّهُ لِ الْقُرْشِينَ الثَّلاَثَةِ: مَا الثَّرْبَعْ فِي المَصَاحِفِ اللهِ بْنِ الْمُعَلِي اللهُ عُنْ اللَّكُونُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللَّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ الْفَرَقِي بِمُصَاحِفِ، وَقَالَ لِلرَّهُ لِللَّهُ اللهُ اللهُ عَلْ الْفَرَقِ بِمُصْحَفِ مِنْ الْعَالَ إِلَى كُلِّ أَفُقِ بِمُصْحَفِ مِنْ الْمُعَلِي اللهُ المَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوا الصَّحُوا الصَّحُوا الصَّحُوا الصَّحُوا الصَّحُوا المَصَاحِفِ اللهِ عَنْ المَصَاحِفِ اللهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللهُ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهُ عَلَى المَصَاحِفِ اللّهِ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُ اللْهُ الْمُنْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي المَعْلَى المَالِولُ المَالِمُ المَعْ اللّهُ الْمُعَلِي الللّهُ المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَعْلَى المَلْلِي الْمُلْلِقُولِ الللّهُ الْمَالِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي المَعْلَى المُ

قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ، كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله ﷺ يَقْرَؤُهَا: ﴿مِنَ

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٣٥٠٦).

الـمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ ﴿ فَالْتَمَسْتُهَا، فَوَجَدْتُهَا مِعَ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، أَوْ أَبِي خُزَيْمَةَ، فَأَلْحَقْتُهَا فِي سُورَتِهَا.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَاخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ، وَالتَّابُوهِ، فَقَالَ الْقُرَشِيُّونَ: التَّابُوهُ، فَرُفِعَ اخْتِلاَفُهُمْ إِلَى عُثْهَانَ، فَقَالَ: اكْتُبُوهُ: التَّابُوتُ، فَإِلَى عُثْهَانَ، فَقَالَ: اكْتُبُوهُ: التَّابُوتُ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِ قُرَيْشِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي عُبَيدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، مَسْعُودٍ كَرِهَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ نَسْخَ المَصَاحِفِ، وَقَالَ: يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أَعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ المُصْحَفِ، وَيَتَوَلاَّهَا رَجُلٌ، وَالله، لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ أَعْزَلُ عَنْ نَسْخِ كِتَابَةِ المُصْحَفِ، وَيَتَوَلاَّهَا رَجُلٌ، وَالله، لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَعْنَ كُمْ وَعُلُّوهَا وَالله، لَقَدْ أَسْلَمْتُ وَإِنَّهُ لَغِي صُلْبِ رَجُلِ كَافِرٍ، يُرِيدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: يَا لَفِي صُلْبِ رَجُلٍ كَافِرٍ، يُرِيدُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، اكْتُمُوا الدَمَصَاحِفَ الَّتِي عِنْدَكُمْ وَغُلُّوهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ يَأْتِ بِهَا غَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾، فَالْقُوا الله بِالمَصَاحِفِ.

قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ كَرِهَهُ، مِنْ مَقَالَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رِجَالٌ مِنْ أَفَاضِل أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ (١٠).

(\*) وفي رواية: «عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَكَانَ يُعَازِي أَهْلَ الشَّامِ، وَأَهْلَ الْعِرَاقِ، وَفَتَحَ أَرْمِينِيةَ، وَأَذْرَبِيجَانَ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةُ اخْتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَدْرِكُ هَأَذْرَبِيجَانَ، فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةُ اخْتِلاَفُهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، أَدْرِكُ هَذِهِ الأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ، كَمَا اخْتَلَفَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَبَعَثَ عُثْمَانُ إِلَى حَفْصَةَ: أَنْ أَرْسِلِي الصَّحُفَ لِنَسْخَهَا فِي المَصَاحِفِ، ثُمَّ نَرُدُهُمَا إِلَيْكِ، فَعُمَّتُ مِمَا إِلَيْهِ، فَذَعَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْسَخُوا الصَّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ، وَقَالَ لَمُمْ: مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ وَأَيْتُ مُ وَزَيْدُ بْنُ وَالسَّانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِمْ، وَكَتَبَ الصَّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ لَمُمْ: مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ وَلَيْهُ فَزَلَ بِلِسَانِمْ، وَكَتَبَ الصَّحُفَ فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ لَمُمْ: مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ وَالِيَّ وَيَرِيدِ فِي شَيْءٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ، فَإِنَّهُ نَزَلَ بِلِسَانِمْ، وَكَتَبَ الصَّحُفَ فِي المَصَاحِفِ فِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ هَمْ: مَا اخْتَلَفْتُمْ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ

<sup>(</sup>١) اللفظ للترمذي.

المَصَاحِفِ، وَبَعَثَ إِلَى كُلِّ أُفُقٍ بِمُصْحَفٍ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْمُصْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا، وَأَمَرَ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ، أَوْ مُصْحَفٍ، أَنْ يُمْحَى، أَوْ يُحْرَقَ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: فَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ يَقُولُ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْتُ المُصْحَفَ، كُنْتُ قَابِتٍ يَقُولُ: فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُورَةِ الأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْتُ المُصْحَفَ، كُنْتُ أَسِمِعُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقْرَؤُهَا، فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ الشَّمَعُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ فَي يَقْرَؤُهَا، فَالْتَمَسْتُهَا فَوَجَدْتُهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنَ ثَابِتٍ الأَنصَارِيِّ: ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ فَي فَأَلْحُقْتُهَا فِي المُصْحَفِ. شورَةًا فِي المُصْحَفِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: اخْتَلَفُوا يَوْمَئِذٍ فِي التَّابُوتِ، فَقَالَ زَيْدٌ: التَّابُوهُ، وَقَالَ ابْنُ اللهُ النَّ بَيْرِ، وَسَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ: التَّابُوتُ، فَرُفِعَ اخْتِلاَفُهُمْ إِلَى عُثْهَانَ، رِضْوَانُ الله عَلَيْهِ، فَقَالَ: اكْتُبُوهُ التَّابُوتُ، فَإِنَّهُ لِسَانُ قُرَيْشٍ»(١).

(\*) وفي رواية: "عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ؛ أَنَّهُ اجْتَمَعَ لِغَزْ وَةِ أَذْرِبِيجَانَ وَأَرْمِينِيَةَ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، فَتَذَاكَرُوا الْقُرْآنَ، فَاخْتَلَفُوا فِي الْغُرْوَةِ أَذْرِبِيجَانَ وَأَرْمِينِيَةَ أَهْلُ الشَّامِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ، فَتَذَاكَرُوا الْقُرْآنِ، فَاخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ، حَتَّى إِنِّي فَي الْقُرْآنِ إِلَى عُثَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ، حَتَى إِنِّي وَالله لأَخْشَى أَنْ يُصِيبَهُمْ مَا أَصَابَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنَ الإِخْتِلاَفِ، فَفَزَعَ لِذَلِكَ عُثْمَانُ ، رِضُوانُ الله عَلَيْهِ، فَزَعًا شَدِيدًا، وَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَاسْتَخْرَجَ الصُّحُفَ عُثْمَانُ ، رَضُوانُ الله عَلَيْهِ، فَزَعًا شَدِيدًا، وَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَاسْتَخْرَجَ الصُّحُفَ اللّهَ عَلَيْهِ، فَزَعًا شَدِيدًا، وَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَاسْتَخْرَجَ الصُّحُفَ اللّهَ عَلَيْهِ، فَزَعًا شَدِيدًا، وَأَرْسَلَ إِلَى حَفْصَةَ فَاسْتَخْرَجَ الصُّحُفِ النَّيْ كَانَ أَبُو بَكُو أَمَرَ زَيْدًا بِجَمْعِهَا، فَنَسَخَ مِنْهَا المَصَاحِف، فَبَعَثَ مِهَا إِلَى خَفْصَة يَسْأَهُمَا عَنِ الصَّحُفِ الْأَفَاقِ، ثُمَّ لَيَّا كَانَ مَرْ وَانُ أَمِيرُ الْمَدينةِ أَرْسَلَ إِلَى حَفْصَة يَسْأَهُمَا عَنِ الصَّحُفِ الْمُحُفِ الْمُعَلَّى وَانُ أَمِيرُ الْمَدينةِ أَرْسَلَ إِلَى حَفْصَة يَسْأَهُمَا عَنِ الصَّحُفِ المُعَلَى وَانُ أَمِيرُ الْمَدينةِ أَرْسَلَ إِلَى خَفْصَة يَسْأَهُمَا عَنِ الصَّحُفِ الْمُتَعْتُ وَلَا الْمَعْمَ وَالْمَامُ وَمُنْعَنَّةُ إِلَى الْمُقَامَ وَمُنَعِيْهُ إِلَيْهُ مَا الْمَصَاحِقَ الْمُ وَالْمَ الْعَامَ بَعْضًا، فَمَنَعَتْهُ إِيَّاهَا.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَحَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله، قَالَ: لَمَّا تُوفِيِّتُ حَفْصَةُ، أَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ بِعَزِيمَةٍ لِيُرْسِلَ بِهَا، فَسَاعَةَ رَجَعُوا مِنْ جِنَازَةِ حَفْصَةَ أَرْسَلَ

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن حبان (٢٥٠٦).

ابْنُ عُمَرَ إِلَى مَرْوانَ فَحَرَّقَهَا، مَخَافَةً أَنْ يَكُونَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اخْتِلاَفٌ لِمَا نَسَخَ عُثْمَانُ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١).

\_ليس فيه المرفوع من الحديث(٢).

#### \* \* \*

• حَدِيثُ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبو بَكْرٍ، مَقْتَلَ أَهْلِ الْيَهَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ، وَقَالَ أَبو بَكْرٍ: يَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، إِنَّكَ عَقْتَلَ أَهْلِ الْيَهَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسٌ، وَقَالَ أَبو بَكْرٍ: يَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، إِنَّكَ عَلْاَمٌ، شَابٌ عَاقِلٌ، لاَ نَتَّهِمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَتَتَبَعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ... الحديث.

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند أبي بَكر الصِّدِّيق، رَضي الله تعالى عنه.

#### \* \* \*

١٣٦ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الأَنصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«لَـ يَّا خَرَجَ رَسُولُ الله عَلَيْ إِلَى أُحُدٍ، خَرَجَ مَعَهُ نَاسٌ، فَرَجَعُوا، قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ الله عَلَيْ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ؛ قَالَتْ فِرْقَةٌ: نَقْتُلُهُمْ، وَفِرْقَةٌ قَالَتْ: لاَ نَقْتُلُهُمْ، فَوْرْقَةٌ قَالَتْ: لاَ نَقْتُلُهُمْ، فَنْ لَهُمُ أَنْ كَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا فَقَالَ: فَقَالَ فَقَالَ وَسُولُ الله عَلَيْ إِنَّهَا طَيْبَةُ، وَإِنَّهَا تَنْفِي الْخَبَثَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَةِ» (٣).

(\*) وفي رواية: «ليَّا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلِيْهِ إِلَى أُحُدِ، رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لاَ نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي السَّمْنَافِقِينِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: لاَ نَقْتُلُهُمْ، فَنَزَلَتْ: ﴿فَمَا لَكُمْ فِي السَّمْنَافِقِينِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ: إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحُدِيدِ»(١٤). فِئَتَيْنِ ﴾، وَقَالَ النَّبِيُّ: إِنَّهَا تَنْفِي الرِّجَالَ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْحُدِيدِ»(١٤).

<sup>(</sup>١) اللفظ لابن حبان (٤٥٠٧).

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۸۷۹)، وتحفة الأشراف (۳۷۰۳ و۹۷۸۳)، وأطراف المسند (۲٤٥١). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۲۱۰)، والطَّبراني (۳۷۱۲ و ٤٨٤١ و ٤٨٤٢)، والبَيهَقي ٢/ ٤١، والبَغَوي (۱۲۳۱ و ۳۹۸٦).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن أبي شَيبة (٣٧٩٤٤).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للبخاري (١٨٨٤).

(\*) وفي رواية: «لَـيَّا خَرَجَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِلَى أُحُدٍ، رَجَعَ نَاسٌ مِمَّنْ خَرَجَ مَعَهُ، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِرْقَتَيْنِ، فِرْقَةً تَقُولُ نُقَاتِلُهُمْ، وَفِرْقَةً تَقُولُ: لاَ نُقَاتِلُهُمْ، فَوْرْقَةً تَقُولُ: لاَ نُقَاتِلُهُمْ، فَنْ فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِرْقَتَيْنِ وَاللهُ أَرْكَسَهُمْ بِهَا كَسَبُوا ، وَقَالَ: إِنَّهَا طَيْبَةُ، تَنْفِي الذَّنُوبَ، كَهَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ الْفِضَّةِ»(١).

أخرجه ابن أبي شَيبة ٢١/١٨٢ (٣٣٠٩) و٢/١٩٦٨) قال: حَدثنا بَهز. وفي أسامة. و «أَحمد» ٥/ ١٩٢٨) قال: حَدثنا بَهز. وفي أسامة. و «أحمد» ٢١٩٦٥) قال: حَدثنا عَفان. وفي ٥/ ١٨٨ (٢١٩٧٥) قال: حَدثنا عُفان. وفي ٥/ ١٨٨ (٢١٩٧٥) قال: حَدثنا عُفان. وفي ٥/ ١٨٨ (٢١٩٧٥) قال: حَدثنا مُعدبن جَعفر. و «عَبد بن حُميد» (٢٤٢) قال: حَدثنا سُليهان بن حَرب. و «البخاري» (١٨٨٤) قال: حَدثنا سُليهان بن حَرب. وفي (٢٥٠٤) قال: حَدثنا أبو الوليد. وفي (١٨٨٤) قال: حَدثنا عُندر، وعَبد الرَّحَن. و «مُسلم» (٤٥٨٩) قال: حَدثنا غُندر، وعَبد الرَّحَن. و «مُسلم» عُمد بن بَشار، قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، وهو العَنبَري، قال: حَدثنا عُبيد الله بن مُعاذ، وهو العَنبَري، قال: حَدثنا قال: حَدثنا غُندَر. و «التَّرمذي» (٢٠٢٨) قال: حَدثنا عُبد بن بَشار، قال: حَدثنا عُمد بن جَعفر. و «النَّسائي»، في «الكُبري» قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر. و «النَّسائي»، في «الكُبري» قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد.

تسعتهم (أبو أسامة، حَماد بن أسامة، وبَهز بن أسد، وعَفان بن مُسلم، ومُحمد بن جَعفر، غُندَر، وسُليهان، وأبو الوليد الطَّيالسي، وعَبد الرَّحَن بن مَهدي، ومُعاذ العَنبَري، ويَحيى) عن شُعبة، عن عَدِي بن ثابت، عن عَبد الله بن يزيد الأَنصاري، فذكره (٢).

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وعبد الله بن يزيد هو: الأنصاري الخطمي وله صحبة.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٤٠٥٠).

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۸۸۰)، وتحفة الأشراف (۳۷۲۷)، وأطراف المسند (۲٤٥٨). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۲۰۷)، وأَبو عَوانة (۳۷٤۹)، والطَّبراني (٤٨٠٤)، والبَيهَقي ٩/ ٣١، والبَغَوي (٣٧٨٣).

• حَدِيثُ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾». يأتى، إن شاء الله.

## \* \* \*

«نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظَهُ، حَتَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ.

ثَلاَّتُ خِصَالٍ، لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلَم أَبَدًا: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لله، وَمُنَاصَحَةُ وُلاَةِ الأَمْرِ، وَلُزُومُ الجُمَاعَةِ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمُّ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ.

وَقَالَ: مَنْ كَانَ هَمُّهُ الأَخِرَةَ، جَمَعَ اللهُ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِي رَاغِمَةُ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا، فَرَّقَ اللهُ عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ.

وَسَأَلَنَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطَى، وَهِيَ الظُّهْرُ»(١).

(\*) وفي رواية: «خَرَجَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ بِنِصْفِ النَّهَارِ، قُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ لِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْ قُلْتُ: مَا بَعَثَ إِلَيْهِ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلاَّ لِشَيْءٍ سَأَلَ عَنْهُ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: سَأَلْنَا عَنْ أَشْيَاءَ سَمِعْنَاهَا مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ يَقُولُ: مَنْ كَانَتِ اللَّ نَيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ الله عَلَيْهِ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ الله لَهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتنهُ اللهُ نَيْ اللهُ نَيْ وَهِي رَاغِمَةٌ (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن ماجة.

(\*) وفي رواية: «نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا، فَحَفِظُهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيهٍ»(١).

أخرجه أحمد ٥/١٩٢٣ و٢١٩٢٣ و٢١٩٢٥ و٢١٩٢٨ و٢١٩٢٨ قال: حَدثنا عَصْمَة بن الفَضل، قال: حَدثنا يَحِيى بن سَعيد. و «الدَّارِمي» (٢٤٠) قال: أخبَرنا عِصْمَة بن الفَضل، قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمور. و «أَبُو داوُد» (٣٦٦٠) قال: حَدثنا مُسَدَّد، قال: حَدثنا يَحيى. و «التَّرمِذي» (٣٦٥١) قال: حَدثنا أبو داوُد. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٨١٦) قال: أَخبَرنا أَحمد بن عَبد الله بن الحَكم، قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد القَطان. و «ابن حِبَّان» قال: أَخبَرنا أَبو خَليفة، قال: حَدثنا مُسَدَّد، قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد. و في (٣٨٠) قال: أَخبَرنا عُمر بن مُحمد الهَمْداني، قال: حَدثنا بُندار، قال: حَدثنا أبو داوُد.

أربعتهم (يَحيى، وحَرَمِي، ومُحمد بن جَعفر، وأبو داوُد الطَّيالسي) عن شُعبة، عن عُمر بن سُليهان، من ولد عُمر بن الخَطاب، عن عَبد الرَّحَمَن بن أَبَان بن عُثهان، عن أبيه، فذكره (٢).

\_قال أبو عِيسى التّرمِذي: حديث زَيد بن ثابت حديثٌ حَسنٌ.

١٣٨ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «نَضَّرَ اللهُ امْرَءًا، سَمِعَ مَقَالَتِي، فَبَلَّغَهَا، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ، وَرُبَّ حَامِل فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ».

زَادَ فِيهِ عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدٍ:

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي داوُد.

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۸۸۲)، وتحفة الأشراف (۳۹۹۵ و۳۹۹۵)، وأطراف المسند (۲۶۳۹)، وإتحاف الخيرة المهرة (۲۹۸).

والحديث؛ أُخرِجُهُ ابن أَبي عاصم، في «السُّنة» (٩٤)، والطَّبراني (٨٩٠ و٤٨٩١)، والبَيهَقي، في «شُعَب الإيمان» (١٦٠٦).

«ثَلاَثُ لاَ يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ امْرِئٍ مُسْلمٍ: إِخْلاَصُ الْعَمَلِ لله، وَالنَّصْحُ لاَئِمَّةِ الـمُسْلِمِينَ، وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ».

أُخرجه ابن ماجة (٢٣٠) قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الله بن نُمير، وعلي بن مُحمد، قالا: حَدثنا مُحمد، قالا: حَدثنا مُحمد، قالا: حَدثنا مُحمد بن فُضيل، قال: حَدثنا لَيث بن أَبِي سُليم، عن يَحيى بن عَباد، أَبِي هُبَيرة الأَنصاري، عن أَبيه، فذكره (١).

## \* \* \*

١٣٩ - عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ عَبد الله بْنِ حَنْطَبٍ، قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَحَدَّثَهُ حَدِيثًا، فَأَمَرَ إِنْسَانًا أَنْ يَكْتُبُهُ، فَقَالَ زَيْدٌ:

«إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى أَنْ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ».

فَمَحَاهُ (۲)

(\*) وفي رواية «عَنِ الـمُطَّلِبِ بْنِ عَبد الله بْنِ حَنْطَب، قَالَ: دَخَلَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَأَلَهُ عَنْ حَدِيثٍ، فَأَمَرَ إِنْسَانًا يَكْتُبُهُ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَمَرَنَا أَنْ لاَ نَكْتُبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ، فَمَحَاهُ»(٣).

أُخرِجه أَحمد ٥/ ١٨٢ (٢١٩١٢). و «أَبو داوُد» (٣٦٤٧) قال: حَدثنا نَصر بن علي. كلاهما (أَحمد، ونَصر) عن أبي أَحمد الزُّبيري مُحمد بن عَبد الله بن الزُّبير، قال: حَدثنا كَثير بن زَيد، عن الـمُطَّلِب بن عَبد الله، فذكره (٤٠).

## \_ فوائد:

\_ قال أبو حاتم الرَّازي: الـمُطلِب بن عَبد الله بن حَنطَب لم يَسمَع من زَيد بن ثابت. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٧٨٥).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٨٣)، وتحفة الأشراف (٣٧٢٢).

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٩٢٤).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي داوُد.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٨٨١)، وتحفة الأشراف (٣٧٤٠)، وأطراف المسند (٢٤٧٥).

الله عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: ﴿ اللهِ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِ مَهُودَ، قَالَ: إِنِّي وَالله، مَا ﴿ أَمَرَ نِي رَسُولُ الله عَيْلِةٍ، أَنْ أَتَعَلَّمَ لَهُ كَلِمَاتٍ مِنْ كِتَابِ مَهُودَ، قَالَ: إِنِّي وَالله، مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتَابٍ، قَالَ: فَمَا مَرَّ بِي نِصْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّمْتُهُ لَهُ، قَالَ: فَلَمَّا تَعَلَّمْتُهُ، كَانَ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَهُمْ ﴿ (١).

(\*) وفي رواية: «أَنَّهُ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ السَمَدِينَةَ، قَالَ زَيد: دُهِبَ بِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّجَارِ، مَعَهُ مِمَّا النَّبِيِّ عَلَيْ النَّجَارِ، مَعَهُ مِمَّا النَّبِيِّ عَلَيْ النَّجَارِ، مَعَهُ مِمَّا أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشْرَةَ سُورَةً، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَقَالَ: يَا زَيْدُ، أَنْزُلَ اللهُ عَلَيْكَ بِضْعَ عَشْرَةَ سُورَةً، فَأَعْجَبَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْ وَقَالَ: يَا زَيْدُ، تَعَلَّمْ لِي كِتَابِي، قَالَ زَيْدٌ: فَتَعَلَّمْتُ لَهُ تَعَلَّمْ لَي كِتَابِي، قَالَ زَيْدٌ: فَتَعَلَّمْتُ لَهُ كَتَبُهُمْ، إِذَا كَتَبُمْ مِن عَشْرَةَ لَيْلَةً، حَتَّى حَذَقْتُهُ، وَكُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ كُتُبَهُمْ، إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، وَأُجِيبُ عَنْهُ إِذَا كَتَبَ» (٢).

أَخرِجِه أَحمد ٥/ ١٨٦ (٢١٩٥٤) قال: حَدثنا سُليهان بن داوُد. وفي ٥/ ١٨٦ (٢١٩٥٥) و٥/ ٢١٩٥) و٥/ ١٩٦١) و٥/ ١٩٦١) قال: حَدثنا سُرَيج بن النُّعهان. و«أَبو داوُد» (٣٦٤٥) قال: حَدثنا أَحمد بن يُونُس. و «التِّر مِذي» (٢٧١٥) قال: حَدثنا علي بن حُجْر.

أربعتهم (سُليمان بن داوُد، وسُرَيج، وأحمد بن يُونُس، وعلي بن حُجْر) عن عَبد الرَّحَن بن أبي الزِّناد، عن أبيه، عن خارجة بن زَيد، فذكره (٣).

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

• أُخرِجه البُخاري، تَعليقًا، (٧١٩٥) قال: وقال خارِجة بن زَيد بن ثابِتٍ (٤)، عن زَيد بن ثابت؛

<sup>(</sup>١) اللفظ للترمذي.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأَحمد (٢١٩٥٤).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٨٥)، وتحفة الأشراف (٣٧٠٢)، وأطراف المسند (٢٤٥٠). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٨٥٦ و٤٨٥٧)، والبَيهَقي ٦/ ٢١١ و١/٧٧٠.

<sup>(</sup>٤) وَصَلَهُ البُخاري في «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٨٠، من طريق إِسماعيل بن أَبي أُوَيس، عن ابن أَبِي الزِّناد، عن أَبيه، عن خارجة، به.

«أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ أَمَرَهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ كِتَابَ الْيَهُودِ، حَتَّى كَتَبْتُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهُ كُتُبهُ، وَأَقْرَأْتُهُ كُتُبَهُمْ، إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ».

\* \* \*

٤١٤١ - عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:

«قَالَ لِي رَسُولُ الله عَلَيْهِ: تُحْسِنُ السُّرْيَانِيَّةَ، إِنَّهَا تَأْتِينِي كُتُبُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَتَعَلَّمْهَا، فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا»(١).

(\*) وفي رواية: «قَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: إِنِّي أَكْتُبُ إِلَى قَوْم، فَأَخَافُ أَنْ يَزِيدُوا عَلَيَّ، أَوْ يَنْقُصُوا، فَتَعَلَّم السُّرْيَانِيَّة، فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا»(٢).

أَخرِجه أَحمد ٥/ ١٨٢ (٢١٩٢٠) قال: حَدثنا جَرير. و «عَبد بن حُميد» (٢٤٣) قال: حَدثنا مُوسى بن داوُد، قال: حَدثنا قَيس بن الرَّبيع. و «التِّرمِذي»، تَعلِيقًا (٢٧١٥) قال: حَدثنا مُوسى بن داوُد، قال: حَدثنا قَيس بن الرَّبيع، و «التِّرمِذي»، تَعلِيقًا (٢٧١٥) قال: رواه الأَعمش. و «ابن حِبَّان» (٢٣٦٧) قال: أَخبَرنا مُحمد بن إسحاق بن إبراهيم، قال: حَدثنا جَرير.

كلاهما (جَرير بن عَبد الحميد، وقَيس) عن سُليهان الأَعمش، عن ثابت بن عُبيد، فذكره (٣).

- في رواية ابن حِبَّان: قال الأَعمش: كانت تأتيه كتُبُّ لا يشتهي أَن يَطَّلِعَ عليها إِلاَّ من يثق به.

\* \* \*

٤١٤٢ - عَنْ أُمِّ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَاتِبٌ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ضَعِ الْقَلَمَ عَلَى أُذُنِكَ، فَإِنَّهُ أَذْكُرُ لِلْمُمْلِي».

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لعبد بن مُميد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٨٤)، وتحفة الأشراف (٣٦٩٩)، وأطراف المسند (٢٤٤٤). والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٠٤٥)، والطَّبراني (٤٩٢٧-٤٩٢٩)، والبَيهَقي ٦/ ٢١١.

أُخرِجه التِّرِمِذي (٢٧١٤) قال: حَدثنا قُتيبة، قال: حَدثنا عَبد الله بن الحارث، عن عَنبَسة، عن مُحمد بن زاذان، عن أُم سَعد، فذكرته (١١).

\_ قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفُه إلا من هذا الوجه، وهو إسنادٌ ضعيفٌ، وعَنْبَسَة بن عَبد الرَّحَن، ومُحمد بن زاذان، يُضَعَّفَان في الحديث.

## \_ فو ائد:

\_ أُخرجه ابن عَدِي، في «الكامل» ٦/ ٢٦٣، في ترجمة عَنبَسة بن عَبد الرَّحَمَن، وقال: وعنبسة هذا له غير ما ذكرتُ من الحديث، وهو منكر الحديث.

## \* \* \*

٤١٤٣ - عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَّيْبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«كُنْتُ أَكْتُبُ لِرَسُولِ الله عَلَيْ ، فَقَالَ: اكْتُبْ (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ السَّهُ مِنْ أُمِّ مَكْتُوم، فَقَالَ: يَا السَّهُ مِنِينَ وَالسَّمُ جَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله )، فَجَاءَ عَبْدُ الله بْنُ أُمِّ مَكْتُوم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ، إِنِّي أُحِبُّ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ الله ، وَلَكِنْ بِي مِنَ الزَّمَانَةِ، وَقَدْ تَرَى، وَدُهَبَ بَصَرِي، قَالَ زَيْدٌ: فَتَقُلْتُ فَخِذُ رَسُولِ الله عَلَيْ عَلَى فَخِذِي، حَتَّى وَذَهَبَ بَصَرِي، قَالَ زَيْدٌ: فَتَقُلْتُ فَخِذُ رَسُولِ الله عَلَيْ عَلَى فَخِذِي، حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَرُضَهَا، فَقَالَ: اكْتُبْ ﴿ لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ السَّهُ عَلَى فَخِذِي أُولِي لَقَاعِدُونَ مِنَ السَّهُ عَيْدُ أُولِي الله عَلَيْ اللهُ عَيْدُ أُولِي اللهَ عَيْدُ اللهُ ا

أُخرِجه أُحمد ٥/ ١٨٤ (٢١٩٣٧). و «ابن حِبَّان» (٤٧١٣) قال: أُخبَرنا ابن قُتيبة، قال: حَدثنا ابن أبي السَّري.

كلاهما (أَحمد بن حَنبل، ومُحمد بن أبي السَّري) عَن عَبد الرَّزاق، قال: أَخبَرنا مَعمر، عن الزُّهْري، عن قَبِيصَة بن ذُؤَيْب، فذكره (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٨٦)، وتحفة الأشراف (٣٧٤٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٩٠)، وتحفة الأشراف (٢٤٦٧). والحديث؛ أخرجه الطبري ٧/ ٣٦٩، والطَّبراني (٤٨٩٩).

٤١٤٤ - عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَم، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ؟

«أَنَّ رَسُولَ الله عَيْكَ أَمْلَى عَلَيْهِ: (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله) قَالَ: فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِّهَادَ لَجَاهَدْتُ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، فَأَنْزَلَ الله، تَبَارَكَ يَا رَسُولَ الله، لَوْ أَسْتَطِيعُ الجِّهَادَ لَجَاهَدْتُ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، فَأَنْزَلَ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْهِ، وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَثَقُلَتْ عَلَيَّ، حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَ فَخِذِي، ثَمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَأَنْزَلَ الله، عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ "(١).

أخرجه أحمد ٥/ ١٨٤ (٢١٩٣٨) قال: حَدثنا يَعقوب، قال: حَدثنا أبي، عن صالح. و «البخاري» (٢٨٣٢) قال: حَدثنا عَبد العزيز بن عَبد الله، قال: حَدثنا إبراهيم بن سَعد الزُّهْري، قال: حَدثني صالح بن كَيسان. و في (٢٩٥١) قال: حَدثنا إسماعيل بن عَبد الله، قال: حَدثني إبراهيم بن سَعد، عن صالح بن كَيسان. و «التِّرمِذي» إسماعيل بن عَبد الله، قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم بن سَعد، عن أبيه، (٣٠٣٣) قال: حَدثنا عَبد بن حُميد، قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم بن سَعد، عن أبيه، عن صالح بن كَيسان. و «النَّسائي» ٦/ ٩، و في «الكُبري» (٢٩٢١) قال: أُخبَرنا مُحمد بن عَبد الله بن بَزِيع، قال: حَدثنا بِشر، يَعني ابن المُفَضل، قال: أُنبأنا عَبد الرَّحَن بن إسحاق. و في ٦/ ٩، و في «الكُبري» (٢٩٣٤) قال: أُخبَرنا مُحمد بن يَجيد الله، قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم بن سَعد، قال: حَدثنا أبي، عن صالح.

كلاهما (صالح، وعَبد الرَّحَن بن إِسحاق) عن ابن شِهاب الزُّهْري، قال: حَدثني سَهل بن سَعد السَّاعِدي، أَنه قال: رأيتُ مَروان بن الحَكم، جالسًا في المَسجد، فأقبلتُ حتى جلستُ إلى جنبه، فأُخبَرنا، فذكره (٢).

\_قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ صحيحٌ، هكذا روى غير واحدٍ، عن الزُّهْري، هذا الحديث، عن الزُّهْري، هذا الحديث،

<sup>(</sup>١) اللفظ للبُخاري (٢٨٣٢).

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۸۹۱)، وتحفة الأشراف (۳۷۳۹)، وأطراف المسند (۲٤٧٤). والحديث؛ أُخرجه ابن الجارود (۱۰۳٤)، والطَّبراني (٤٨١٤–٤٨١٦)، والبَيهَقي ٩/ ٢٣، والبَغَوي (٣٧٣٩).

عن قَبِيصَة بن ذُوَيْب، عن زَيد بن ثابت، وفي هذا الحديث رواية رجل من أصحاب النّبِيِّ عَيْكِي، عن مَروان بن الحكم، ومَروان لم يَسمع من النّبِيِّ عَيْكِيْ، وهو من التّابعين.

# \_ فوائد:

\_ قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي عَن حَديث؛ رواه بشر بن المُفضَّل، عن عَبد الرَّحَمن بن إسحاق، عن الزُّهْري، عن سَهل بن سعد، عن مروان بن الحكم، عن زيد بن ثابت، أخبره، أن رسول الله عَلَيَّ: (لاَ يستوي القاعِدون من المُؤمنين والـمُجاهِدون في سبيل الله)، فجاء ابن أم مكتوم، وهو يُمليها عَلَيَّ، فقال: يا رسول الله، لو أستطيعُ الجِهاد لجاهدتُ، فأنزل الله عز وجل: ﴿غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾.

قال أبي: رواه ابن الـمُبارك، عن مَعمَر، عن الزُّهْري، عن قَبِيصة بن ذُوَيب، عن زيد بن ثابت، عن النَّبي ﷺ.

قيل لأبي: أيهما أشبه ؟ قال: قد تابع عَبد الرَّحَمَن بن إِسحاق صالِحُ بن كَيسان على هذه الرِّواية.

وتابع مَعمَرًا بعضُ الشاميين، عن الزُّهْري، ومعمرٌ كان أَلزم لِلزُّهريّ. «علل الحديث» (٩٧٠).

## \* \* \*

الله عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «للهَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبد الرَّحَن بن عَوْفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: «للهَ اللهُ عَذِهِ الآيَةُ: (لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ... وَالمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ الله ) دَعَا رَسُولُ الله عَلَيْ بِكَتِفٍ، فَكَتَبَهَا، فَجَاءَ عَبْدُ الله بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَشَكَى إِلَى رَسُولِ الله عَلَيْ ، فَأَنْزَلَ الله ، عَزَّ وَجَلَّ: ﴿لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾». المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾».

أُخرجه عَبد بن مُحيد (٢٤١) قال: أُخبَرنا النَّضر بن شُميل، قال: أُخبَرنا شُعبة، عن سَعد بن إِبراهيم، عن أبيه، فذكره.

أخرجه مُسلم ٦/ ٤٣ (٤٩٤٦) قال: حَدثنا مُحمد بن الـمُثنى، ومُحمد بن بشار. و «أَبو يَعلَى» (١٧٢٦) قال: حَدثنا مُحمد.

كلاهما (ابن الـمُثنى، وابن بَشار) عَن مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا شُعبة، قال: أَخبَرني سَعد بن إِبراهيم، عَن رَجُل، عَن زَيد بن ثابتٍ، فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الـمُؤْمِنِينَ﴾... بِمِثل حَديث البَراء.

وقال ابن بَشار في روايته: «سَعد بن إِبراهيم، عن أَبيه، عن رجلٍ، عن زَيد بن ثابت»(١).

#### \* \* \*

٤١٤٦ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ:

«إِنِّي قَاعِدٌ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ السَّكِينَةُ، قَالَ زَيْدٌ: فَلاَ وَالله، مَا وَجَدْتُ قَالَ: وَوَقَعَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، حِينَ غَشِيَتُهُ السَّكِينَةُ، قَالَ زَيْدٌ: فَلاَ وَالله، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَطُّ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ الله عَلَيْ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَقَالَ: اكْتُبْ يَا زَيْدُ، فَلَا قَطُّ أَثْقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ الله عَلَيْ، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَقَالَ: اكْتُبْ يَا زَيْدُ، فَأَخَذْتُ كَتِفًا، فَقَالَ: اكْتُبْ: (لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وَالمُجَاهِدُونَ) اللّهَ عُلَيْهَ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فَكَتَبْتُ ذَلِكَ فِي كَتِفِ، فَقَامَ حِينَ سَمِعَهَا اللهَ عُولِهِ: ﴿أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ فَكَتَبْتُ ذَلِكَ فِي كَتِفِ، فَقَامَ حِينَ سَمِعَهَا الْهَهُ مَكْتُوم، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، فَقَامَ حِينَ سَمِعَ فَضِيلَةَ المُجَاهِدِينَ، قَالَ: ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى، فَقَامَ حِينَ سَمِعَ فَضِيلَةَ المُجَاهِدِينَ، قَالَ: يَلْ رَسُولَ الله، فَكَيْفَ بِمَنْ لا يَسْتَطِيعُ الْجِهَادَ مِينَ شُوعَ أَعْمَى، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ؟ قَالَ زَيْدٌ: فَوَالله، مَا قَضَى كَلامَهُ، أَوْ مَا هُوَ إِلاَ أَنْ قَضَى كَلاَمَهُ، عَشِيتِ النَّبِيَّ عَيْثُ السَّكِينَةُ، فَوَالله، مَا قَضَى كَلامَهُ، أَوْ مَا هُوَ إِلاَ أَنْ قَضَى كَلاَمَهُ، غَشِيتِ النَّبِيَّ عَلَى السَّكِينَةُ، فَوَقَعَتْ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي، فَوَالله، فَوَالله، فَوَالله، فَوَالله، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا، عِنْدُ صَدْع كَانَ فِي الْكَتِفِ» (٢٠). فَقَالَ النَّيِيُ عَنْدَ صَدْع كَانَ فِي الْكَتِفِ» فَوَالله، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مُلْحَقِهَا، عِنْدَ صَدْع كَانَ فِي الْكَتِفِ» (٢٠).

أخرجه أحمد ٥/ ١٩٠ (٢٢٠٠٤) قال: حَدثنا سُليهان بن داوُد. وفي ٥/ ١٩١ (٢٢٠٠٥) قال: حَدثنا سُرَيج. و«أَبو داوُد» (٢٥٠٧) قال: حَدثنا سَعيد بن مَنصور.

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۹۲ و۳۸۹۳)، وتحفة الأشراف (۱۸۷۷ و ۳۷۱). والحديث؛ أخرجه الطبري ٧/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢٠٠٤).

ثلاثتهم (سُليهان، وسُرَيج، وسعيد) عن عَبد الرَّحَمَن بن أَبِي الزِّناد، عن أَبيه، عن خارجة بن زَيد، فذكره.

• أخرجه أبو داوُد (٣٩٧٥) قال: حَدثنا سَعيد بن مَنصور، قال: حَدثنا ابن أبي الزِّناد (ح) وحَدثنا مُحمد بن سُليهان الأَنباري، قال: حَدثنا حَجاج بن مُحمد، عن ابن أبي الزِّناد، وهو أشبع، عَن أبيه، عن خارجة بن زَيد بن ثابت، عن أبيه؛ «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ: ﴿غَيْرَ(١) أُولِي الضَّرَرِ﴾». وَلَمْ يَقُلْ سَعِيدٌ: «كَانَ يَقْرَأُ».

مختصر (۲).

#### \* \* \*

١٤٧ - عَنْ أُمِّ سَعْدٍ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«مَنْ حَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ الله، كَانَ سِتْرَهُ مِنَ النَّارِ».

أُخرجه عَبد بن مُميد (٢٥٢) قال: حَدثنا مُحمد بن عُمر الواقدي، قال: حَدثنا سُلِيط بن يَسار بن سَلِيط بن زَيد بن ثابت، عن مَريم بنت سَعد بن زَيد بن ثابت، عن أُم سَعد بنت سَعد بن الرَّبيع، وهي أُم خارجة بن زَيد بن ثابت، فذكرته (٣).

## \* \* \*

١٤٨ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَنْأُلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو، فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ، وَيَتَّجِرُ، فِي غَزْوَتِهِ؟ فَقَالَ لَهُ أَبِي:

«كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ ، بِتَبُوكَ، نَشْتَرِي وَنَبِيعُ، وَهُوَ يَرَانَا وَلاَ يَنْهَانَا».

<sup>(</sup>١) أَخرجه أبو عُمر الدُّورِيّ، في «قراءات النَّبي عَيْكُ ١/ ٨٦، وقال: نَصَبَ الرَّاء.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٩٤)، وتحفة الأشراف (٣٧٠٨ و٣٧٠٩)، وأطراف المسند (٢٤٥٢). والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٨٥١ و٤٨٥١)، والبَيهَقي ٩/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٨٨)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٤٣٢٥)، والمطالب العالية (١٩٨٥).

أُخرجه ابن ماجة (٢٨٢٣) قال: حَدثنا عُبيد الله بن عَبد الكَريم، قال: حَدثنا سُنيدُ بن داوُد، عن خالد بن حَيَّان الرَّقِي، قال: أَنبأَنا علي بن عُروة البارقي، قال: حَدثنا يُونُس بن يزيد، عن أَبِي الزِّناد، عن خارجة بن زَيد، فذكره (١١).

## \_ فوائد:

\_أخرجه ابن عَدِي، في «الكامل» ٦/٦ ٣٥، في ترجمة علي بن عُروة. وقال ٦/٣٥٨: علي بن عُروة هذا، كها قال يَحيَى بن مَعِين ليس حديثه بشَيءٍ، وهو ضعيف عن كل مَن رَوَى عَنه.

#### \* \* \*

٤١٤٩ - عَنْ أَبِي نَضْرَةً، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

«له تُوفِّ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، قَامَ خُطَبَاءُ الأَنصَارِ، فَجَعَلَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَا مَعَشَرَ المُهَاجِرِينَ، إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ كَانَ إِذَا اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْكُمْ، قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنْكُمْ، قَرَنَ مَعَهُ رَجُلاً مِنْكُمْ، وَالآخَرُ مِنَّا، قَالَ: فَتَتَابَعَتْ مِنَّا، فَنَرَى أَنْ يَلِي هَذَا الأَمْرَ رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا مِنْكُمْ، وَالآخَرُ مِنَّا، قَالَ: فَتَتَابَعَتْ خُطَبَاءُ الأَنصَارِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: فَقَامَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ كَانَ مَنَ المُهَاجِرِينَ، وَإِنَّ الإِمَامُ إِنَّمَا يَكُونُ مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ، كَمَا كُنَّا مِنَ المُهَاجِرِينَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ، كَمَا كُنَّا مَنَ المُهَاجِرِينَ، وَنَحْنُ أَنْصَارُهُ، كَمَا كُنَّا أَنْصَارَ رَسُولِ الله عَلَيْهِ، فَقَامَ أَبُو بَكُو، فَقَالَ: جَزَاكُمُ اللهُ خَيْرًا مِنْ حَيِّ، يَا مَعشَرَ الأَنصَارِ، وَثَبَّتَ قَائِلَكُمْ، ثُمَّ قَالَ: وَالله، لَوْ فَعَلْتُمْ غَيْرَ ذَلِكَ لَمَ صَاخُنَاكُمْ» (٢٠).

أَخرجه ابن أبي شَيبة ١٤/ ٥٦١ (٣٨١٩٥). وأَحمد ٥/ ١٨٥ (٢١٩٥٣) عَن عَفان، قال: حَدثنا وُهَيب، قال: حَدثنا داوُد، عن أبي نَضرة، فذكره (٣).

## \_ فوائد:

\_داوُد؛ هو ابن أبي هند، ووُهَيب؛ هو ابن خالد، وعَفان؛ هو ابن مسلم.

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٨٩)، وتحفة الأشراف (٣٧١٣). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٨٧٥).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٩٩)، وأطراف المسند (٢٤٨٠)، ومجمع الزوائد ٥/ ١٨٣. والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (٦٠٣)، والطَّبراني (٤٧٨٥)، والبَيهَقي ٨/ ١٤٣.

• ٤١٥ - عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: دَخَلَ نَفَرٌ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَالَ: مَاذَا أُحَدِّثُكُمْ؟

«كُنْتُ جَارَهُ، فَكَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، بَعَثَ إِلَيَّ، فَكَتَبْتُهُ لَهُ، فَكُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ، ذَكَرْنَا اللَّغَامَ، وَإِذَا ذَكَرْنَا الطَّعَامَ، وَكُرْنَا الطَّعَامَ،

أَخرجه التِّرمِذي، في «الشَّمائل» (٣٤٣) قال: حَدثنا عَباس بن مُحمد الدُّورِي، قال: حَدثنا عَبد الله بن يزيد المُقْرِئ، قال: حَدثنا لَيث بن سَعد، قال: حَدثني أَبو عُثمان، الوليد بن أَبِي الوليد، عن سُليمان بن خارجة، عن خارجة بن زَيد بن ثابت، فذكره (١).

### \* \* \*

١٥١٥ - عَنْ عَمرو بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا النَّضر حَدَّثَهُ؟

«أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونٍ لَكَا قُبِرَ، قَالَتْ أُمُّ الْعَلاَءِ: طِبْتَ أَبَا السَّائِبِ فِي الْجُنَّةِ، فَسَمِعَهَا نَبِيُّ الله، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكِ؟ فَسَمِعَهَا نَبِيُّ الله، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكِ؟ فَسَمِعَهَا نَبِيُّ الله، قَالَ: وَمَا يُدْرِيكِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهِ: أَجَلْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ: أَجَلْ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَالله مَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِي». مَظْعُونٍ، مَا رَأَيْنَاهُ إِلاَّ خَيْرًا، وَهَا أَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ، وَالله مَا أَدْرِي مَا يُصْنَعُ بِي».

قال عَمرو: وسَمِعَهُ أَبو النَّضر من خارجة بن زَيد، عن أبيه.

أَخرجه ابن حِبَّان (٦٤٣) قال: أَخبَرنا عَبد الله بن مُحمد بن سَلْم، ببيت المقدس، قال: حَدثنا حَرمَلة بن يَحيى، قال: حَدثنا ابن وَهب، قال: أَخبَرني عَمرو بن الحارِث، أَن أَبا النَّضر حَدثه، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٨٨٧)، وتحفة الأشراف (٣٧١١)، ومجمع الزوائد ٩/ ١٧، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٦٣٩٦).

والحُدَيث؛ أخرجه الحارث بن أبي أُسامة، «بُغية الباحث» (٩٥١)، والطَّبراني (٤٨٨٢)، والبَيهَقي ٧/ ٥٠، والبَغَوي (٣٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) مَجَمَع الزَّوائِد ٩/ ٣٠٢. والحديث؛ أُخرجه الطَّبَراني ٢٥/ (٣٣٩).

## \_ فوائد:

\_ قال الدَّارَقُطنيُّ: تَفَرَّدَ بهِ سالم أبو النضر، عنه، يعني عن خارجة بن زيد بن ثابت، عَن أَبِيه، وتَفَرَّدَ بهِ ابن لَهِ يعنه، ولم يَرْوِه عنه غير عثمان بن صالح.

وقال الزُّهْرِي: عن خارجة بن زيد، عَن أُم العلاء، ولم يقل، عَن أَبيه. «أَطراف الغرائب والأَفراد» ١/ ٣٨٧.

رواه ابن شِهاب الزُّهْري، عَن خارجة بن زَيد بن ثابت، عَن أُم العلاء، ويأْتي، إِن شاء الله تعالى، في مُسندها.

#### \* \* \*

٢٥١٥ - عَنْ قَيْسٍ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: عَلَيْكَ أَبَا هُرَيْرَةً؛

أَخرجه النَّسائي، في «الكُبرى» (٥٨٣٩) قال: أَخبَرنا مُحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا الفَضل بن العَلاء، قال: حَدثنا إسهاعيل بن أُمَية، عن مُحمد بن قَيس، عن أبيه، أنه أَخبَره، فذكره (١).

#### \* \* \*

٣ ٤ ١٥٣ - عَنِ الْقَاسِم بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ إِذَ

<sup>(</sup>١) تحفة الأشراف (٣٧٣٥)، ومجمع الزوائد ٩/ ٣٦١. والحديث؛ أخرجه الطَّبراني، في «الأوسط» (١٢٢٨).

" إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابُ الله، حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ، أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَّا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْخُوْضَ» (١).

(\*) وفي رواية: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا: كِتَابُ الله، وَعِثْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحُوْضَ»(٢).

أخرجه ابن أبي شَيبة ١١/٥٥(٣٢٣٧) قال: حَدثنا عُمر بن سَعد، أبو داوُد الحَفَري. و «أَحمد» أبو أبو داوُد الحَفَري. و «أَحمد» (٢١٩١١) الله عامر. وفي ١٨٩/٥ (٢١٩٩٣) قال: حَدثنا أبو أَحمد الزُّبيري. و «عَبد بن حُميد» (٢٤٠) قال: حَدثني يَحيى بن عَبد الحميد.

أربعتهم (الحَفَري، والأَسْوَد، وأَبو أَحمد، ويَحيى) عن شَريك بن عَبد الله، عن الرُّكِين بن الرَّبيع، عن القاسم بن حَسان، فذكره (٣).

## \* \* \*

١٥٤ - عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَنَحْنُ فِي حَائِطٍ، نَنْصِبُ فِخَاخًا لِلطَّيْرِ، فَطَرَدَنَا، وَقَالَ:

«إِنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ بَهَى عَنْ صَيْدِ الْمَدِينَةِ»(٤).

(\*) وفي رواية: «عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ، أَنَّهُ دَخَلَ الأَسْوَافَ، فَصَادَ بِهَا نُهُسًا، يَعْنِي طَائِرًا، فَدَخَلَ عَلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَهُوَ مَعَهُ، فَعَرَكَ أُذْنَهُ، وَقَالَ: خَلِّ سَبِيلَهُ لاَ أُمَّ لَك، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا»(٥).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد (٢١٩١١).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لعَبدين مُميد.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٨٩٥)، وأطراف المسند (٢٤٦٥)، ومجمع الزوائد ١/ ١٧٠ و٩/ ١٦٢، وإتحاف الجنيرَة الـمَهَرة (٢٤١ و ٥٩٥٠).

والحديث أخرجه ابن أبي عاصم، في «السُّنة» (٧٥٤ و١٥٤٨ و١٥٤٩)، والطَّبراني (٢٩٢١ -٤٩٢٣).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للحُمَيدي.

<sup>(</sup>٥) اللفظ لابن أبي شَيبة.

(\*) وفي رواية: «عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتَانَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَنَحْنُ فِي حَائِطٍ لَنَا، وَمَعَنَا فِخَاخٌ، نَنْصِبُ بِهَا، فَصَاحَ بِنَا، وَطَرَدَنَا، وَقَالَ: أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ حَرَّمَ صَيْدَهَا»(١).

أُخرجه الحُميدي (٤٠٤) قال: حَدثنا شُفيان، قال: حَدثنا زياد بن سَعد الحُراساني. و «ابن أبي شَيبة» ١٩٩ ( ٣٧٣٧٨) قال: حَدثنا أبو أُسامة، عن الوليد بن كثير. و «أُحمد» ٥/ ١٨١ ( ٢١٩٠٩) قال: حَدثنا أبو سَعيد مَولَى بني هاشم، قال: حَدثنا عَبد الله، عَبد الرَّحَمن بن أبي الرِّجَال. وفي ٥/ ١٩٠ ( ٢٢٠٠٣) قال: حَدثنا علي بن عَبد الله، قال: حَدثنا شُفيان، قال: حَدثني زياد بن سَعد الحُراساني. وفي ٥/ ١٩٢ ( ٢٢٠١٠) قال: حَدثنا إبراهيم بن أبي العَباس، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمن بن أبي الزِّناد.

أُربعتهم (زياد، والوَليد، وابن أبي الرِّجَال، وعَبد الرَّحَمَن بن أبي الزِّناد) عن شُرَحبيل بن سَعد، أبي سَعد، فذكره (٢).

- أُخرِجه مالك (٣) (٢٦٠٢) عن رَجُل، قال: دَخَل عَلَيِّ زَيد بن ثابت، وأَنا بالأَسواف، وقَد اصطَدت نُهَسًا، فأَخَذَه مِن يَدي فأَرسَلَهُ.
- وأُخرِجه عَبد الرَّزاق (١٧١٤٨) عن ابن جُرَيج، قال: حُدِّثت عن زَيد بن ثابت، أَنه قال:

«إِنَّ رَسُولَ الله عَيَا الله عَلَيْ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لاَبَتِي المَدِينَةِ، مِنَ الصَّيْدِ، وَالْعِضَاهِ».

٥ ٤ ١ ٥ - عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ؛

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢٢٠٠٣).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٨٩٨)، وأطراف المسند (٢٤٥٤)، ومجمع الزوائد ٣/ ٣٠٣، وإتحاف الخِيرَة المهرة (٢٦٨٩).

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٩١٠-٤٩١٣)، والبّيهَقي ٥/ ١٩٩.

<sup>(</sup>٣) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهْريّ للموطأ (١٨٥٧).

<sup>-</sup> الأسواف، آخرها فاء، موضعٌ بالمدينة، بناحية البقيع.

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ اطَّلَعَ قِبَلَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِمِمْ، وَاطَّلَعَ مِنْ قِبَل كَذَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِمِمْ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا».

﴿ ﴾ لفظ التِّرمِذي: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَظَرَ قِبَلَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُومِهِمْ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا».

أُخرِجه أَحمد ٥/ ١٨٥(٢١٩٤٦). والتِّرمِذي (٣٩٣٤) قال: حَدثنا عَبد الله بن أَبي زياد، وغير واحد.

كلاهما (أحمد، وعَبد الله) عن أبي داوُد الطَّيالسي، سُليهان بن داوُد، قال: حَدثنا عِمران القَطان، عن قَتادة، عن أنس بن مالك، فذكره (١٠).

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من حديث زيد بن ثابت، لا نعرفه إلا من حديث عمران القطان.

#### \* \* \*

٢٥١٥ - عَنْ عَبد الرَّحَمَن بْنِ شِهَاسَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ:

«كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، نُؤَلِّفُ الْقُرْآنَ مِنَ الرِّقَاعِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: طُوبَى لِلشَّامِ، فَقُلْنَا: لأَيِّ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: لأَنَّ مَلاَئِكَةَ الرَّحْمَنِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا»(٢).

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ٥/ ٣٢٥ (١٩٧٩) و١٢ / ١٩١ (٣٣١٣٣) قال: حَدثنا يَحِيى بن إِسحاق، قال: حَدثنا يَحِيى بن أَيوب. و «أَحمد» ٥/ ١٨٤ (٢١٩٤٢) قال: حَدثنا حَسن، قال: حَدثنا ابن لَهِيعَة. وفي (٣١٩٤٣) قال: حَدثنا يَحِيى بن إِسحاق، قال: أَنبأَنا يَحِيى بن أِيوب. و «التِّرمِذي» (٣٩٥٤) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا وَهب بن جَرير، قال: حَدثنا أَبِي، قال: سَمعتُ يَحِيى بن أَيوب يُحَدِّث. و «ابن حِبَّان» (١١٤)

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۸۹۷)، وتحفة الأشراف (۳۲۹۷)، واستدركه محقق «أطراف المسند» ۲/ ۳۸۳.

والحديث أُخرجه؛ الطَّيالسي (٦٠٥)، والطَّبراني (٤٧٨٩ و٤٧٩٠)، والبَيهَقي، في «دلائل النُّبوة» ٦/ ٢٣٦.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للتِّر مِذي.

قال: أَخبَرنا أَبو يَعلَى، قال: حَدثنا عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا وَهب بن جَرير، قال: حَدثني أَبي، قال: سَمعتُ يَحيى بن أَيوب يُحَدِّث. وفي (٧٣٠٤) قال: أَخبَرنا عَبد الله بن مُحمد بن سَلْم، قال: حَدثنا ابن وَهب، قال: أَخبَرني عَمرو بن الحارث، وذكر ابن سَلْم آخرَ معه (١٠).

ثلاثتهم (يَحيى بن أَيوب، وعَبد الله بن لَهِيعَة، وعَمرو بن الحارث) عن يزيد بن أَبي حَبيب، عن عَبد الرَّحَمَن بن شِمَاسَة، فذكره (٢).

\_ قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ غريبٌ، إِنها نعرفُه من حديث يَحيى بن أَيوب.

\_ وقال أبو حاتم ابن حِبَّان: ابن شِمَاسَة، هو عَبد الرَّحَمَن بن شِمَاسَة الـمَهري، من ثقات أهل مِصْر.

## \_ فوائد:

\_ أُخرِجه يعقوب الفَسَويّ، في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ٣٠١، من طريق ابن لَهِيعَة، وعَمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب. وقال عَقِبه: إِلاَّ أَن ابن لَهِيعَة، قال: سمع زيدا، أَو حَدَّثه مَن سَمِعَهُ.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا الآخر، هو عَبد الله بن لَهِ يعَة، وكَثير من علماء الحديث يستحيون من ذكره في كتبهم، ومثل هذا يقع في «سُنَن النَّسائي».

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۸۹٦)، وتحفة الأشراف (۳۷۲۸)، وأطراف المسند (۲٤٥٩)، ومجمع الزوائد ۱۰/۱۰.

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٩٣٦-٤٩٣٥)، والبّيهَقي، في «شُعَب الإيمان» (٢١٠٩).

## ١٨٩ زَيد بن حارِثةَ الكَلبيُّ(١)

١٥٧ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ «أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، أَتَاهُ فِي أَوَّلِ مَا أُوحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ، أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ»(٢).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ، فَنَضَحَ بِهِ فَرْجَهُ»(٣).

(\*) وفي رواية: «عَلَّمَنِي جِبْرَائِيلُ الْوُضُوءَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْضَحَ تَحْتَ ثَوْبِي، لِمَا يَخْرُجُ مِنَ الْبَوْلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ»(٤).

أَخرجه ابن أبي شَيبة ١/ ١٦٨ (١٧٩٣) قال: حَدثنا الحَسن بن مُوسى. و «أَحمد» ع/ ١٦١ (١٧٦٩) قال: حَدثنا الحَسن بن مُوسى. و «عَبد بن مُحيد» (٢٨٣) قال: حَدثنا الحَسن بن مُوسى. و «ابن ماجة» (٤٦٢) قال: حَدثنا إبراهيم بن مُحمد الفِريابي، قال: حَدثنا حَسان بن عَبد الله.

كلاهما (الحَسن، وحَسَّان) عَن عَبد الله بن لَمِيعَة، عن عُقيل بن خالد، عن ابن شِهاب الزُّهْري، عن عُروة، عن أُسامة بن زَيد، فذكره (٥).

<sup>(</sup>١) قال البخاري: زَيد بن حَارِثة بن شَراحِيل بن عَبد العُزَّى، مَولَى النَّبِيِّ ﷺ، ويُقال: إنه من كَلب مِن اليَمَن، قُتِلَ في عهد النَّبِيِّ ﷺ. «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن ماجة.

<sup>(</sup>٥) المسند الجامع (٣٩٠٠)، وتحفة الأشراف (٣٧٤٥)، وأطراف المسند (٢٤٨٣)، وإتحاف المخرة المهرة (٥٧٩).

والحديث؛ أُخرِجه الحارث بن أبي أُسامة، «بُغية الباحث» (٧٢)، والبزار (١٣٣٢)، والطَّبراني (٤٦٥٧)، والطَّبراني (٤٦٥٧)، والبَيهَقي ١/ ١٦١.

\_ قال أَبو الحَسن بن سَلَمة، راوي السنن عن ابن ماجة: حَدثنا أَبو حاتم (ح) وحَدثنا عَبد الله بن يُوسُف التِّنِيسِي، قال: حَدثنا ابن لَهِيعَة، فذكر نَحوَهُ.

• أخرجه أحمد ٥/ ٢٠٢ (٢٢١١٤) قال: حَدثنا هَيثم، قال عَبد الله بن أحمد: وسَمعتُه أنا من الهَيثم بن خارجة، قال: حَدثنا رِشْدِين بن سَعد، عن عُقيل، عن ابن شِهاب، عن عُروة بن الزُّبَير، عن أُسامَة بن زَيد، عن النَّبي ﷺ؛

«أَنَّ جِبْرِيلَ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ، لَـمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَرَشَّ بِهَا نَحْوَ الْفَرْجِ، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَكُلُهُ مِنْ وُضُوئِهِ».

جعله من مُسند أُسامة بن زيد(١).

\_ فوائد:

\_قال أَبو حاتم الرَّازي: هذا حديثٌ، كَذِبٌ، باطلٌ. «علل الحديث» (١٠٤). \_ قال أَبو حاتم الرَّازي: هذا حديثُ، كَذِبٌ، باطلٌ. «علل الحديث» (١٠٤). \_ وأخرجه ابن عَدِي، في «الكامل» ٥/ ٢٤٧، في ترجمة ابن لَهِيعَة، وقال: وهذا

الحديث، بهذا الإسناد، لا أعلم يَرويه غير ابن لَهِيعَة، عَن عُقَيل، عنِ الزُّهْريّ.

\* \* \*

١٥٨ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبِدِ الله، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ:

«سَأَلَ رَجُلُ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ وَقْتِ صَلاَةِ الصَّبْحِ، فَقَالَ: صَلِّهَا مَعِي الْيَوْمَ وَغَدًا، فَلَمَّا كَانَ بِقَاعِ نَمِرَةٍ، بِالجُمْحْفَةِ، صَلاَّهَا حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِقِاعِ نَمِرَةٍ، بِالجُمْحْفَةِ، صَلاَّهَا حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِذِي طِوًى، أَخَرَهَا، حَتَّى قَالَ النَّاسُ: أَقْبِضَ رَسُولُ الله ﷺ؛ فَقَالُوا: لَوْ صَلَّيْنَا، فَخَرَجَ النَّبِيُ ﷺ، فَصَلاَّهَا أَمَامَ الشَّمْسِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۱۰٦)، وأطراف المسند (۱۰۸)، ومجمع الزوائد ۱/۲۲۱، وإتحاف الخيرة المهرة (۵۷۹).

والحديث؛ أُخرجه الدَّارقُطني (٣٩١).

مَاذَا قُلْتُمْ؟ قَالُوا: قُلْنَا: لَوْ صَلَّيْنَا، قَالَ: لَوْ فَعَلْتُمْ، أَصَابَكُمْ عَذَابٌ، ثُمَّ دَعَا السَّائِلَ، فَقَالَ: الصَّلاَةُ، مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلاَتَيْنِ»(١).

أَخرجه عَبد الرَّزاق (٢١٥٨). و «أَبو يَعلَى» (٧٢٠٩) قال: حَدثني سَعيد بن يَعلَى» (٧٢٠٩) قال: حَدثني سَعيد بن يَحيى الأُموِي، قال: حَدثني أَبي.

كلاهما (عَبد الرَّزاق بن هَمام، ويَحيى بن سَعيد) عن عَبد الملك بن جُرَيج، عن كَثير بن كَثير، عن على بن عَبد الله الأَزدي البَارِقِي، فذكره (٢).

## \_ فوائد:

\_ قال ابن حَجَر: عَلي بن عَبد الله الأَزدي، أَبو عَبد الله بن أَبِي الوليد البارقي، أَرسل عن زيد ابن حارثة. «تهذيب التهذيب» ٧/ ٣٥٨.

#### \* \* \*

١٥٩ - عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؟

«أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ الله، فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ الله، فَرَآهَا فِي السُّوقِ تُبَاعُ، فَسَأَلَ النَّبِيَّ وَالْفِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

أَخرجه ابن أبي شَيبة ٣/ ١٨٩ (١٠٦٠٨) قال: حَدثنا أبو أُسامة، قال: حَدثنا عُبيد الله، عن نافع، فذكره.

\_ قال أبو بكر بن أبي شَيبة (١٠٦٠٩): حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا سُفيان، عن منصور، عن الشَّعبي، عن زَيد بن حارثة، عن النَّبيِّ ﷺ، نَحْوًا من حديث أبي أُسامة.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي يَعلَى.

<sup>(</sup>٢) المقصد العلي (١٩٩)، ومجمع الزوائد ١/٣١٧، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٨٤٥)، والمطالب العالية (٢٥٠).

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٤٦٦٩).

## \_ فوائد:

\_ قال أبو حاتم الرازي: لا يمكن أن يكون الشَّعبي سَمِع من أُسامة بن زيد. «المراسيل» لابن أبي حاتم (٥٩٠).

قلنا: فسماعه من زيد بن حارثة، والد أُسامة، أبعد، وقد قُتل شهيدًا في عهد النَّبي عَلَيْكِيُّهُ.

### \* \* \*

• حَدِيثُ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ:

«لَــَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيُّ لِزَيْدٍ: اذْكُرْهَا عَلَيَّ، قَالَ زَيْدٌ: فَلَمَّا رَأَيْتُهَا عَظُمَتْ فِي صَدْرِي...». الحديث.

سلف في مسند أنس بن مالك، رَضي الله تعالى عنه.

### \* \* \*

١٦٠ عن الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ؛
 ﴿ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، آخَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ الـمُطَّلِبِ».
 أخرجه أبو يَعلَى (٧٢١٠) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمَن بن صالح، أبو مُحمد الأَزدي، قال: حَدثنا يُونُس بن بُكَير، عن يُونُس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن البَراء، فذكره.

• أخرجه أبو يَعلَى (٧٢١١) قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الله بن نُمير، قال: حَدثنا يُونُس بن بُكير، قال: حَدثنا يُونُس بن أبي إِسحاق، عن أبيه، عن البَراء بن عازِب؛ وأنَّ رَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، آخَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ حَمْزَةَ». جعله من مسند البراء (١).

### \* \* \*

(١) المقصد العلي (١٣٨٩ و ١٣٩٠)، ومجمع الزوائد ٨/ ١٧١، والمطالب العالية (٤٠٤٠). والحديث؛ أخرجه البَزَّار (١٣٣٣)، والطَّبراني (٤٦٥٨) من الطريق الأول. والطَّبراني (٢٩٢٧ و٤٦٥٩) من الطريق الثاني.

## ٤١٦١ - عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، قَالَ:

«خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ، وَهُوَ مُرْدِفِي، إِلَى نُصُبٍ مِنَ الأَنْصَابِ، فَذَبَحْنَا لَهُ شَاةً، ثُمَّ صَنَعْنَاهَا لَهُ، حَتَّى إِذَا نَضِجَتْ، جَعَلْنَاهَا فِي سُفْرَتِنَا، ثُمَّ أَقْبَلَ رَسُولُ الله عَلَيْ يَسِيرُ، وَهُوَ مُرْدِفِي، فِي يَوْم حَارٍّ، مِنْ أَيَّام مَكَّةَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَعْلَى الْوَادِي، لَقِيَهُ زَيْدُ بْنُ عَمرو بْنِ نُفَيْلٍ، فَحَيَّا أَحَدُهُمَا الآخَرَ بِتَحِيَّةِ الجُاهِلِيَّةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله ﷺ: مَا لِي أَرَى قَوْمَكَ قَدْ شَنِفُوا لَكَ؟ فَقَالَ: أَمَا وَالله، إِنَّ ذَلِكَ لَبِغَيْرِ نَائِرَةٍ كَانَتْ مِنِّي إِلَيْهِمْ، وَلَكِنِّي أَرَاهُمْ عَلَى ضَلاَلَةٍ، فَخَرَجْتُ أَبْتَغِي هَذَا الدِّينَ، حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى أَحْبَارِ يَثْرِبَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَيُشْرِكُونَ بِهِ، قُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ حَتَّى أَقْدُمَ عَلَى أَحْبَارِ خيْبَرَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَخَرَجْتُ حَتَّى قَدِمْتُ عَلَى أَحْبَارِ فَدَكَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، خَرَجْتُ حَتَّى أَقْدُمَ عَلَى أَحْبَارِ أَيْلَةَ، فَوَجَدْتُهُمْ يَعْبُدُونَ اللهَ، وَيُشْرِكُونَ بِهِ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا بِالدِّينِ الَّذِي أَبْتَغِي، فَقَالَ لِي حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الشَّامِ: أَتَسْأَلُ عَنْ دِينِ، مَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَعْبُدُ اللهَ بِهِ إِلاَّ شَيْخًا بِالْجُزِيَرةِ، فَخَرَجْتُ، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي خَرَجْتُ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ كُلَّ مَنْ رَأَيْتَ فِي ضَلاَلٍ، إِنَّكَ تَسْأَلُ عَنْ دِينِ هُوَ دِينُ الله، وَدِينُ مَلاَئِكَتِهِ، وَقَدْ خَرَجَ فِي أَرْضِكَ نَبِيٌّ، أَوْ هُوَ خَارِجٌ، يَدْعُو إِلَيْهِ، ارْجِعْ فَصَدِّقْهُ وَاتَّبِعْهُ، وَآمِنْ بِهَا جَاءَ بِهِ، فَلَمْ أُحِسَّ نَبِيًّا بَعْدُ، وَأَنَاخَ رَسُولُ الله ﷺ الْبَعِيرَ الَّذِي تَحْتَهُ، ثُمَّ قَدَّمْنَا إِلَيْهِ السُّفْرَةَ الَّتِي كَانَ فِيهَا الشِّوَاءُ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْنَا: هَذِهِ الشَّاةُ ذَبَحْنَاهَا لِنُصُبِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: إِنِّي لاَ آكُلُ شَيْئًا ذُبِحَ لغَيْرِ الله، ثُمَّ تَفَرَّقْنَا، وَكَانَ صَنَمَانِ مِنْ نُحَاسِ، يُقَالُ هَمُ: إِسَافٌ وَنَائِلَهُ، فَطَافَ رَسُولُ الله ﷺ، وَطُفْتُ مَعَهُ، فَلَمَّا مَرَرْتُ مَسَحْتُ بهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَيْكَةِ: لاَ تَمَسَّهُ، وَطُفْنَا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لأَمَسَّنَّهُ، أَنْظُرُ مَا يَقُولُ، فَمَسَحْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: لاَ تَمَسَّهُ، أَلَمْ تُنه؟ قَالَ:

فَوَالَّذِي أَكْرَمَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، مَا اسْتَلَمَ صَنَّا، حَتَّى أَكْرَمَهُ بِالَّذِي أَكْرَمَهُ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، قَالَ: ومَاتَ زَيْدُ بْنُ عَمرو بْنِ نُفَيْلِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْةِ: يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ»(١).

أَخرجه النَّسائي، في «الكُبري» (٨١٣٢) قال: أَخبَرنا مُوسى بن حِزام، قال: حَدثنا أَبو أُسامة. و «أَبو يَعلَى» (٧٢١٢) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا عَبد الوَهَّابِ بن عَبد المَجِيد، أملاه علينا من كتابه.

كلاهما (أبو أُسامة، وعَبد الوَهَّاب) عن مُحمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة بن عَبد الرَّحَن، ويحيى بن عَبد الرَّحَن بن حاطب بن أبي بَلتَعَة، عن أُسامة بن زَيد، فذكره (٢).

<sup>(</sup>١) اللفظ للنسائي.

<sup>(</sup>٢) تحفة الأَشراف (٣٧٤٤)، والمقصد العلى (١٤٥٨)، ومجمع الزوائد ٩/ ٤١٧، وإتحاف الخيرة المهرة (٢٥٦٦)، والمطالب العالية (٢٠٦٤).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٥٧)، والبَزَّار (١٣٣١)، وابن نُحزيمة، في «التوحيد» (١٤٨)، والطَّبراني (٢٦٣٥)، والبّيهَقي، في «دلائل النُّبوة» ٢/ ١٢٥.

# ١٩٠ زَيد بن خَارِجَة الأَنصاريُّ(١)

١٦٢ عن خَالِدِ بْنِ سَلَمَةً ؛ أَنَّ عَبْدَ الْحُمِيدِ بْنَ عَبد الرَّحْمَن دَعَا مُوسى بْنَ طَلْحَة، حِينَ عَرَّسَ عَلَى ابْنِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسى، كَيْفَ بَلَغَكَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى ابْنِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسى، كَيْفَ بَلَغَكَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ، النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ مُوسى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ مُوسى: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ زَيْدٌ:

«أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلَيْهِ بِنَفْسِي، فَقُلْتُ: كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: صَلُّوا، وَاجْتَهِدُوا، ثُمَّ قُولُوا: اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ» (٢).

(\*) وفي رواية: «عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، قَالَ: سَأَلَتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ خَارِجَةَ، قَالَ: أَنَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ، وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، وَقُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ»(٣).

أُخرجه أُحمد ١/ ١٩٩ (١٧١٤) قال: حَدثنا علي بن بَحر، قال: حَدثنا عِيسى بن يُونُس. و «النَّسائي» ٣/ ٤٨، وفي «الكُبرى» (١٢١٦ و٩٧٩٨) قال: أُخبَرنا سَعيد بن يَعيى بن سَعيد الأُمَوِي في حديثه، عن أبيه. وفي «الكُبرى» (٧٦٢٥) قال: أُخبَرنا عُخمد بن مَعمر، قال: حَدثنا أبو هِشام المَخزومي، قال: حَدثنا عَبد الواحد بن زياد. وفي (١٢١١) قال: أُخبَرني إبراهيم بن يَعقوب، قال: حَدثنا عَبد الله بن يَعيى الثَّقفي، ثِقةٌ مأمونٌ، قال: حَدثنا عَبد الواحد بن زياد.

<sup>(</sup>١) قال البخاري: زَيد بن خارِجة بن أَبِي زُهير، الخَزرَجيّ، الأَنصاريّ، شَهِد بَدرًا، تُوفِي زمان عُثان. «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للنَّسائي ٣/ ٤٨.

ثلاثتهم (عِيسى، ويَحيى، وعَبد الواحد) عن عُثمان بن حَكيم، عن خالد بن سَلَمة الفأفاء، عن مُوسى بن طَلحة، فذكره (١).

## \_ فوائد:

رواه عُثمان بن مَوهَب، عن مُوسى بن طَلحة، عن أبيه، عن النَّبي ﷺ، وسيأتي في مسنده، إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٩٠١)، وتحفة الأشراف (٣٧٤٦)، وأطراف المسند (٢٤٨٥). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٠٠٠)، والطَّبراني (٥١٤٣).

# ١٩١ زَيدُ بن خَالِد الجُهَنيُّ (١)

الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الله الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ:

"صَلَّى لَنَا رَسُولُ الله عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ الله وَرَحْمَتِهِ، فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ» (٢).

(﴿) وفي رواية: «مُطِرَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ لَيْلاً، فَلَمَّا أَصْبَحُوا، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ لَيْلاً، فَلَمَّ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَبُّكُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ، إِلاَّ أَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ عَبَادِي مِنْ نِعْمَةٍ، إِلاَّ أَصْبَحَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ بِهَا كَافِرِينَ، يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِي، وَكَفَرَ بِالْكُوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذَلِكَ الَّذِي آمَنَ بِالْكُوْكَبِ، وَلَكَوْرَ نِعْمَتِي (٣).

(\*) وفي رواية: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله ﷺ، عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَأَصَابَنَا مَطَرٌ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ الله ﷺ الصُّبْح، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: قَالَ اللهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ فَالَ رَبُّكُمْ ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَقَالَ: قَالَ اللهُ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي، وَكَافِرٌ بِي، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِرَحْمَةِ الله، وَبِوزْقِ الله، وَبِفَضْلِ الله، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِب، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ، كَافِرٌ بِي» كَافِرٌ بِالْكَوْكِب، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِب، كَافِرٌ بِي» كَافِرٌ بِي الْكَوْكِب، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِب، كَافِرٌ بِي» كَافِرٌ بِي الْكَوْكِب، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكِب، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَجْمِ كَذَا، فَهُو مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ،

<sup>(</sup>١) قال أبو حاتم الرازي: زَيد بن خَالد الجُهني، مَدِينيٌّ، لَه صُحبَة. «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٦٢.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لمالك.

<sup>(</sup>٣) اللفظ للحُميدي.

<sup>(</sup>٤) اللفظ للبُخاري (١٤٧).

أخرجه مالك (١٠٥٥). وعَبد الرَّزاق (٢١٠٠١) قال: أَخبَرنا مَعمر. و (الحُميدي) قال: حَدثنا سُفيان. و (أُحمد) 2/١١٥ (١٧١٦١) قال: حَدثنا مَعمر. وفي ٢١٠٥ (١٧١٨٥) قال: حَدثنا سُفيان. وفي ٢١٠٥ (١٧١٨٥) قال: حَدثنا معمر. وفي ٤/١١٠ (١٧١٨٥) قال: حَدثنا مالك. وفي ١١٧٨٥) قال: و (البخاري) قرأتُ على عَبد الرَّحمَن: مالك (ح) وحَدثنا إسحاق، قال: حَدثنا مالك. و (البخاري) قرأتُ على عَبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي (١٠٣٨)، وفي (الأَدب المُفرَد) (٩٠٧) قال: حَدثنا عُبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. وفي (١٠٤٨) قال: حَدثنا خالد بن عَلَد، قال: حَدثنا سُفيان بن بِلال. وفي (٢٠٥٧) قال: حَدثنا سُفيان. و (مُسلم) ١/٥٩٩) قال: حَدثنا سُفيان بن بِلال. وفي (٢٠٥٧) قال: حَدثنا سُفيان. (١٨٤٨) قال: حَدثنا القَعبَي، عن مالك. و (النَّسائي) ٣/ ١٦٤، وفي (الكُبرى) (١٨٤٨) قال: المَعبَرنا عُجرنا عُجرنا عُجرنا قُبية، قال: حَدثنا أَن القاسم، عن مالك. و (ابن حِبَّان) (١٨٨١) قال: أخبَرنا عُجر بن سَعيد بن سِنان، قال: أَخبَرنا أُحد بن أَبي بَكر، عن مالك. وفي (١٨٨١) قال: الخبَرنا عُجر بن سَعيد بن سِنان، قال: أَخبَرنا أُحد بن أَبي بَكر، عن مالك. وفي (١٨٢١) قال: النَّجرَنا عُجر بن سَعيد بن سِنان، قال: أَخبَرنا أُحد بن أَبي بَكر، عن مالك. وفي (١٨٢١) قال: قال: أَخبَرنا أُحد بن أَبي بَكر، عن مالك. وفي (١٨٣١) قال: أَخبَرنا أُحبَرنا أُحد بن أَبي بَكر، عن مالك. وفي (١٨٣١) قال: أَخبَرنا أُحد بن أَبي بَكر، عن مالك. وفي (١١٣١٢)

أربعتهم (مالك، ومَعمر، وسُفيان بن عُيينة، وسُليمان بن بِلال) عن صالح بن كيسان، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبة بن مَسعود، فذكره (٢).

\_ قال الحُميدي: قال سُفيان: وكان مَعمر حَدثنا أُولاً عن صالح، ثم سَمِعناهُ من صالح.

## \_ فوائد:

رواه يُونُس بن يزيد، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبة، عن أَبي هُريرة، وسيأتي في مسنده، إن شاء الله تعالى.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهْري، للموطأ (٦١٢)، وابن القاسم (٢٧٤)، وسُويد بن سَعيد (١٩٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٤٤٤).

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۹۰۲)، وتحفة الأشراف (۳۷۵۷)، وأطراف المسند (۲۵۰۰). والحديث؛ أخرجه البزار (۳۷۷۱)، وأبو عَوانة (٦٦ و٦٧)، والطَّبراني (٥٢١٣–٥٢١٦)، والبَيهَقي ٢/ ١٨٨، و٣/ ٣٥٧ والبَغَوي (١١٦٩).

٤١٦٤ - عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، لَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:

«أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله ﷺ، فَقَالَ لِي: بَشِّرِ النَّاسَ؛ أَنَّهُ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيك لَهُ، فَلَهُ الْجُنَّةُ».

أُخرِجه النَّسائي، في «الكُبرى» (١٠٨٨٣) قال: أُخبَرنا هارون بن إِسحاق، وأَحمد بن سَعد بن أَبي مَريم، قالا: حَدثنا قُدامة بن مُحمد، قال: حَدثنا مَحرَمة، عن أَبيه، عن أَبي حَرب، فذكره (١٠).

## \_ فوائد:

\_ قال ابن أبي خَيثَمة: سَمِعتُ يحيى بن مَعين يقول: مَخَرَمَة بن بُكَير يُقال: إِنه وقع إِليه كتاب أبيه، فرَوَاه، ولم يسمعه. «تاريخه» ٣/ ٢/ ٣٣٤.

\_ وقال عَبد الله بن أَحمد بن حَنبل: قال أبي: سمعتُه من حماد الخياط، قال: أُخرج مَخرَمة بن بُكير كُتُبًا، فقال: هذه كُتُب أبي، لم أَسمع من أبي شيئًا. «العلل» (١٩٠٧).

### \* \* \*

٤١٦٥ - عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ دَخَلَ الْقَبْرَ بِـ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، خَلَصَهُ اللهُ مِنَ النَّارِ».

أَخرجه النَّسائي، في «الكُبرى» (١٠٨٨٤) قال: أَخبَرنا أَحمد بن سَعد، قال: خدثنا قُدامة بن مُحمد، قال: حَدثنا مُحَرَمة بن بُكير، عن أَبيه، عن أَبي حَرب بن زَيد بن خالد، فذكره (٢).

## \_ فو ائد:

\_ انظر فوائد الحديث السابق.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٩٠٣)، وتحفة الأشراف (٣٧٦٤)، ومجمع الزوائد ١/١٨، وإتحاف الخِيرَة السند الجامع (٢٧).

والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٥٢٦٢).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٩٠٤)، وتحفة الأشراف (٣٧٦٥).

٢١٦٦ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُّهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ:

«مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ، فَلْيَتَوَضَّأُ»(١).

أُخرجه ابن أبي شَيبة ١/١٦٣ (١٧٣٥) قال: حَدثنا عَبد الأَعلى بن عَبد الأَعلى. و «أَحمد» ٥/ ١٩٤ (٢٢٠٣١) قال: حَدثنا يَعقوب، قال: حَدثنا أَبي.

كلاهما (عَبد الأَعلى بن عَبد الأَعلى، وإبراهيم بن سَعد، والد يَعقوب) عن مُحمد بن إسحاق، قال: حَدثني مُحمد بن مُسلم الزُّهْري، عن عُروة بن الزُّبير، فذكره (٢).

## \_ فوائد:

\_ قال التِّرمِذي: سَأَلتُ مُحَمدًا (يعني البخاري) عن أَحادِيثِ مَسِّ الذَّكَرِ؟ فقال: أَصَحُّ شَيءٍ عِندي في مَسِّ الذَّكَرِ حَديث بُسرةَ ابنَة صَفوان، والصَّحيح عن عُروةَ، عن مَروانَ، عن بُسرةَ.

قُلتُ له: فحَديث مُحمد بن إِسحاق، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن زيد بن خالد؟ قال: إِنَّها روَى هَذا الزُّهرِيُّ، عن عَبد الله بن أَبي بَكر، عن عُروةَ، عن بُسرةَ، ولَم يَعُدَّ حَدِيث زيد بن خالد مَحَفُوظًا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٥٠ و٥١).

\_ وأُخرجه ابن عَدِي، في «الكامل» ٧/ ٢٧٠، في ترجمة مُحمد بن إسحاق، وقال: قال زهير بن حرب: هذا عندي وَهمُّ، إِنها رَواه عُروة، عَن بُسرة.

## \* \* \*

١٦٧ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُّهَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لاَ يَسْهُو فِيهِمَا، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»(٣).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأَحمد.

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٩٠٥)، وأطراف المسند (٢٥٠٤)، ومجمع الزوائد ١/ ٢٤٤. والحديث؛ أخرجه البَزَّار (٣٧٦٢)، والطَّبراني (٢٢١٥ و٢٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأَحمد.

أَخرجه أَحمد ٤/ ١١٧ (١٧١٨٠). وعَبد بن مُحميد (٢٨٠). وأَبو داوُد (٩٠٥) قال: حَدثنا أَحمد بن مُحمد بن حَنبل.

كلاهما (أحمد بن حَنبل، وعَبد بن مُميد) عن أبي عامر، عَبد الملك بن عَمرو، قال: حَدثنا هِشام بن سَعد، عن زَيد بن أَسلَم، عن عَطاء بن يَسار، فذكره (١٠).

• أخرجه أحمد ٥/ ١٩٤ (٣٣٠) قال: حَدثنا سُرَيج، قال: حَدثنا عَبد العَزيز، يَعني ابن الدَّرَاوَردي، عن زَيد بن أَسلَم، عن زَيد بن خالد الجُهني، قال: قال رسول الله ﷺ:

«مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنِ، لاَ يَسْهُو فِيهِمَا، غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ». ليس فيه: «عَطاء بن يَسار»(٢).

## \_ فوائد:

\_قال الدَّارقُطني: يَرويه زَيد بن أَسلَم، واختُلِف عَنه؛

فرَواهُ مُحمد بن أَبَان، عَن زَيد بن أَسلَم، عَن عَطاء بن يَسار، عَن أَبِي هُرَيرة.

ورَواهُ الزَّنبريِّ، عَن مالِك، عَن زَيد بن أُسلَم، عَن عَطاء بن يَسار، عَن زَيد بن خالد.

وقال أسباط: عَن هِشام بن سَعد، عَن زَيد بن أَسلَم، عَن عَطاء بن يَسار، عَن أَبي هُرَيرة، أَو زَيد بن خالد الجُهنيِّ.

وقال قائِلٌ: عَن زَيد بن أَسلَم، عَن عَطاء بن يَسار، عَن عُقبة بن عامِر، ووَهِم وهَمًا قَبيحًا، وقال: لَيس الحَديثُ بِثابت. «العلل» (١٦١١).

## \* \* \*

الله ﷺ:

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۹۰۹)، وتحفة الأشراف (۳۷۲۲)، وأطراف المسند (۲۵۰۷). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (۵۲٤۲-۵۲۶۵)، والبَغَوي (۱۰۱۳).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٩١٠)، وأطراف المسند (٢٤٩٢).

«لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله، وَلْيَخْرُجْنَ تَفِلاَتٍ»(١).

أُخرِجه أَحمد ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١٤) قال: حَدثنا إِسهاعيل. وفي ٥/ ١٩٣ (٢٢٠٢٤) قال: أَخرِجه أَحمد ٥/ ٢٢٠١) قال: أُخبَرنا الفَضل بن قال: حَدثنا رِبْعِي، يَعني ابن إِبراهيم. و «ابن حِبَّان» (٢٢١١) قال: أَخبَرنا الفَضل بن الحُباب، قال: حَدثنا مُسَدَّد، عن بِشر بن الـمُفَضل.

ثلاثتهم (إسماعيل بن إبراهيم ابن عُلَية، وأخوه رِبْعِي، وبِشر) عن عَبد الرَّحَمَن بن إسحاق، عن مُحمد بن عَبد الله بن عَمرو بن هِشام، عن بُسْر بن سَعيد، فذكره (٢).

\_ في رواية بشر: «مُحمد بن عَبد الله بن عَمرو بن عُثمان»(٣).

\* \* \*

٢١٦٩ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«لاَ تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، صَلُّوا فِيهَا.

وَمَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، فِي أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ. الصَّائِم شَيْءٌ.

(\*) وفي رواية «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، أَوْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ حَاجًّا، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ" (٥).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (٢٢٠١٤).

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٣٩١٢)، وأطراف المسند (٢٤٨٦)، ومجمع الزوائد ٢/ ٣٢، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (١٠٤٠).

والحديث؛ أُخرجه البَزَّار (٣٧٧٢)، والطَّبراني (٢٣٩ و ٥٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) وكذلك ورد في رواية بشر، عند الطَّبراني (٥٢٣٩)، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (١٥١٦).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لأحمد (١٧١٧٠).

<sup>(</sup>٥) اللفظ لابن أبي شَيبة (١٩٩٠٤).

(\*) وفي رواية: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، أَطْعَمَهُ وَسَقَاهُ، كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ اللهُ اللهُ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ اللهُ ا

(\*) وفي رواية: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلاَ تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا»(٢).

(\*) وفي رواية: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله، أَوْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ، فَقَدْ غَزَا»(٣).

أخرجه عَبد الرَّزاق (۷۹۰٥) عن جَعفر بن سُليهان، عن ابن أَبي لَيكَ. و «ابن أَبي لَيكَ. و «ابن أَبي شَيبة» و «الحُميدي» (۸۳۷) قال: حَدثنا سُفيان، قال: حَدثنا ابن أَبي لَيكَ. و «أَحمد» ٤/ ٢٥٥١ (٦٥١٥) قال: حَدثنا ابن أَبي لَيكَ. و «أَحمد» ٤/ ١١٤ (١٧١٥) قال: حَدثنا ابن خَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا (ح) ويزيد، قال: أَخبَرنا عَبد الملك (٤) ويزيد، قال: أَخبَرنا عَبد الملك (٤) ويزيد، قال: أَخبَرنا عَبد الملك (٥) ويزيد، قال: أَخبَرنا عَبد الملك (ح) ويزيد، قال: أَخبَرنا عَبد الملك (ح) ويزيد، قال: أَخبَرنا عَبد الملك (ح) ويزيد، قال: حَدثنا عَبد الملك (ح) ويزيد، قال: أَخبَرنا عَبد الملك (ح) ويزيد، قال: أَخبَرنا عَبد الملك (وفي ١١٦١٥) قال: حَدثنا إسحاق بن يُوسُف، قال: أُخبَرنا عَبد الملك. و «عَبد بن حُميد» (٢٢٠١ و٢٢٠١) قال: حَدثنا يَعيى بن سَعيد، عن عَبد الملك. و «عَبد بن حُميد» (٢٢٠١ و٢٧١) قال: حَدثنا يَعيى بن صَعيد، عن ابن أَبي سُليان. و «الدَّارِمي» (٢٢٠١) قال: عُمد، قال: حَدثنا وَكيع، عن ابن أَبي لَيكَي (ح) وخالي يَعلَى (٢)، عن عَبد الملك (ح) وأبو مُعاوية (٢٠)، عن حَجاج. وفي (٢٧٥٩) قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد، قال: حَدثنا عَبد الله بن شَعيد، قال: حَدثنا عَبد الله بن سَعيد، قال:

<sup>(</sup>١) اللفظ لعَبد الرَّزاق.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن أبي شَيبة (٢٥١٠).

<sup>(</sup>٣) اللفظ للتِّرمِذي (١٦٢٩).

<sup>(</sup>٤) معناه أَن ابن نُمير، ويَعلَى، ويزيد، رووه عن عَبد الملك.

<sup>(</sup>٥) يَعنِي عَبد الملك.

<sup>(</sup>٦) القائل: «وخالي يَعلَى»، و«أَبو مُعاوية»، هو علي بن مُحمد، فهو الراوي عنها.

حدثنا هَنّاد، قال: حَدثنا عَبد الرَّحيم، عن عَبد الملك بن أبي سُليمان. وفي (١٦٢٩) قال: حَدثنا ابن أبي عُمر، قال: حَدثنا سُفيان بن عُيينة، عن ابن أبي لَيلَ. وفي (١٦٣٠) قال: حَدثنا عُبد الملك بن أبي سُليمان. و «النّسائي»، في «الكُبرى» (٢٣١٦) قال: أَخبر نا إسهاعيل بن مَسعود، عن سُليمان. و «والنّسائي»، في «الكُبرى» (٢٣١٦) قال: أَخبر نا إسهاعيل بن مَسعود، عن يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حَدثنا سُفيان، عن مُحمد بن عَبد الرَّحَن. وفي (٣٣١٧) قال: أَخبر نا على بن الحُسين، قال: حَدثنا خالد، قال: حَدثنا عَبد الملك. و «ابن خُزيمة» (٢٠٦٤) قال: حَدثنا على بن الحُسين، قال: حَدثنا ابن فُضيل، قال: حَدثنا عَبد الملك (ح) وحَدثنا مُحمد بن عَبد الأَعلى الصَّنعاني، قال: حَدثنا يزيد، يَعني ابن زُريع، قال: حَدثنا شُفيان بن سَعيد، قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الرَّحَن بن أبي لَيلَى. و «ابن حِبَّان» حَدثنا شُفيان بن سَعيد، قال: اَخبَرنا الفَضل بن الحُباب، قال: حَدثنا مُسَدَّد بن مُسَرهَد، عن يَجيى القَطان، عن عَبد الملك بن أبي سُليمان. وفي (٢٠٣٤) قال: أَخبَرنا أبو خَيثمة، قال: حَدثنا مُحمد بن عُبيد، عن عَبد الملك بن أبي سُليمان. وفي (٢٠٣٤) قال: أَخبَرنا أبو خَيثمة، قال: حَدثنا مُحمد بن عُبيد، عن عَبد الملك بن أبي سُليمان.

ثلاثتهم (مُحمد بن عَبد الرَّحَمن بن أَبي لَيلَى، وعَبد الملك بن أَبي سُليهان، وحَجاج بن أَرْطَاة) عن عَطاء بن أَبي رَباح، فذكره (١١).

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

- أخرجه عَبد الرَّزاق (١٥٣٣) عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، قال: قال لي عَطاء: اتخذ في بيتك مسجدًا، فإن زَيد بن خالد الجُهني قال: لا تتخذوا بيوتكم مقابر، واتخذوا فيها مساجد.
- وفي (٤٠١٢) عَنِ ابنِ جُرَيج، عن عَطاء، قال: أَرْكَعُهُما في بيتي، ثم آتي المسجد فأجلس أحب إلي، قال زَيد بن خالد: لا تجعلوا بيوتكم مقابر. «مَوقوفٌ».

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۹۰٦)، وتحفة الأشراف (۳۷۲۰ و ۳۷۲۱)، وأطراف المسند (۲۵۰۵ و ۲۵۰۸). والحديث؛ أخرجه البزَّار (۳۷۷۵ و ۳۷۷۷)، والطَّبراني (۵۲۲۰–۵۲۸۰)، والبَيهَقي ٤/ ۲٤٠، والبَغَوى (۱۸۱۸ و ۱۸۱۸).

## \_ فوائد:

\_ قال عَلَى ابن الـمَدِينيّ: عَطاء بن أبي رباح لم يَسمع من زَيد بن خالد الجهني. «علل ابن المديني» (١١٨).

### \* \* \*

١٧٠ عن السَّائِب، مَولَى الْفَارِسِيِّن، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُو خَلِيفَةٌ، رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَى إِلَيْهِ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَةِ، وَهُو يُصَلِّي كَمَا هُو، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ زَيْدٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَوَالله، لاَ أَدَعُهُمَا وَهُو يُصَلِّي كَمَا هُو، فَلَمَّا انْصَرَف، قَالَ زَيْدٌ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، فَوَالله، لاَ أَدَعُهُمَا أَبُدًا، بَعْدَ أَنْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله عَلَيْ يُصَلِّيهِمَا، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: يَا أَمِيرَ المَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ، لَمْ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلاةِ حَتَّى اللَّيْلِ، لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا.

أُخرِجه عَبد الرَّزاق (٣٩٧٢). وأُحمد ٤/ ١١٥ (١٧١٦٢) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، وابن بَكر، قالا: أُخبَرنا ابن جُرَيج، قال: سَمعتُ أَبا سَعيد الأَعمَى يُخبر، عن رجلٍ، يُقال له السَّائب، فذكره (١٠).

\_ في «المُصنَّف»: «سَمِعتُ أَبا سَعد الأَعمَى» (٢).

\_ قال أَحمد بن حَنبل: قال ابن بَكر: مَولَى لفارس، وقال حَجاج، مَولَى الفارسي، يَعْنِيان السَّائب.

#### \* \* \*

١٧١ عَنْ صَالِحٍ، مَولَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُّهَنِيِّ، قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الـمَغْرِبَ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ إِلَى السُّوقِ، وَلَوْ رُمِيَ بِنَبْلٍ، لأَبْصَرْتُ مَوَاقِعَهَا»(٣).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۹۱٤)، وأطراف المسند (۲٤۹۳)، ومجمع الزوائد ٢/٣٢٣. والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٥١٦٦ و ٥١٦٧).

<sup>(</sup>٢) قَالَ ابن حَجَر: أَبو سَعِد المُّكِّي ويُقال: أَبو سعيد الأَعمى. «تعجيل المنفعة» (١٢٨١).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (١٧١٧٩).

(\*) وفي رواية: «كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله ﷺ الـمَغْرِبَ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ، فَلَوْ أَرْمِي، لأَبْصَرْتُ مَوَاقِعَ نَبْلِي "(١).

أَخرجه ابن أَبِي شَيبة ١/ ٣٢٩(٣٣٤) قال: حَدثنا شَبابة، قال: حَدثنا ابن أَبِي ذِئْب. و «أَحمد» ٤/ ١١٤(٤ ١٧١٥) قال: حَدثنا حَجاج، وعُثمان بن عُمر، قالا: حَدثنا ابن أَبِي ذِئْب. و في ٤/ ١١٥(١٧١٦) قال: حَدثنا ابن الأَسْجَعي (٢)، قال: حَدثنا أَبِي ذَئْب. و في ٤/ ١١٥(١٧١٧) قال: حَدثنا أَبِو النَّضر، قال: حَدثنا ابن أَبِي ذِئْب. و «عَبد بن حُميد» (٢٨١) قال: حَدثني شَبابة بن سَوَّار، قال: حَدثنا ابن أَبِي ذِئْب.

كلاهما (مُحمد بن عَبد الرَّحمَن، ابن أبي ذِئب، وسُفيان الثَّوري) عن صالح، مَولَى التَّوْأَمة، فذكره (٣).

### \* \* \*

الله عَلَيْ يَقُولُ:

«لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَلأَخَّرْتُ صَلاَةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْل».

قَالَ: فَكَانَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي المَسْجِدِ، وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنِهِ، مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أُذُنِ الْكَاتِبِ، لاَ يَقُومُ إِلَى الصَّلاَةِ إِلاَّ اسْتَنَّ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعِهِ (٤).

(\*) وفي رواية: «لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ، عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ» (٥٠).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد (١٧١٦٧).

<sup>(</sup>٢) هو أَبو عُبيدة بن عُبيد الله بن عُبيد الرَّحمن الأَشجَعي.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٩١٣)، وأطراف المسند (٢٤٩٥)، ومجمع الزوائد ١/ ٣١٠، وإتحاف الخيرة المهرة (٨٢٢).

والحُديث؛ أُخرِجه الطَّيالسي (٩٩٦ و١٤٣٢)، والطَّبراني (٥٢٥٩ و٥٢٦٠)، والبَيهَقي /٣٧٠، والبَيهَقي /٣٧٠، والبَغَوي (٣٧٣).

<sup>(</sup>٤) اللفظ للتِّرمِذي.

<sup>(</sup>٥) اللفظ للنَّسائي.

أخرجه ابن أبي شَيبة ١/ ١٦٨ (١٧٩٧) قال: حَدثنا يَعلَى بن عُبيد، عن مُحمد بن إسحاق، عن مُحمد بن إبراهيم. و «أَحمد» ٤/ ١١٤ (١٧١٥٧) قال: حَدثنا يَعلَى، ومُحمد ابنا عُبيد، قالا: حَدثنا مُحمد بن إبراهيم. وفي ١١٦٨ (١٧١٧٤) قال: حَدثنا عَبد الصَّمد، قال: حَدثنا حَرب، يَعني ابن شَدَّاد، عن يَجيى (ح) وحَدثنا مُحمد بن أفضيل، عن مُحمد بن إبراهيم. وفي ٥/ ١٩٣ (٢٢٠٢٦) قال: حَدثنا على بن ثابت، عن مُحمد بن إسحاق، عن مُحمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيمي. و «أبو داوُد» على بن ثابت، عن مُحمد بن إبراهيم قال: أَخبَرنا عِيسى بن يُونُس، قال: حَدثنا مُحمد بن إبراهيم التَّيمي. و «التَّرمِذي» (٣٣) قال: حَدثنا هَنَاد، قال: حَدثنا عَمد بن إبراهيم التَّيمي. و «التَّرمِذي» (٣٣) قال: حَدثنا هَنَاد، قال: حَدثنا عَبدَة، عن مُحمد بن إبراهيم التَّيمي. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (٢٠٣) قال: عَبدَة، عن مُحمد بن إبراهيم، ويَحمد بن سَلمة، عن ابن إسحاق، عن مُحمد بن إبراهيم. كلاهما (مُحمد بن إبراهيم، ويَحيى بن أبي كثير) عن أبي سَلمة بن عَبد الرَّحَن، فذكره (١٠).

\_لم يذكر تأخير العشاء إلا أحمد (١٧١٥٧)، والتّرمذي.

\_ وَ فِي روايتي أَحمد (١٧١٥٧)، والنَّسائي لم يذكرا قول أَبِي سَلَمة الذي في آخر لحديث.

\_قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

\_ وقال أَبو عَبد الرَّحَمَن النَّسائي: مُحمد بن عَمرو ، أصلح من مُحمد بن إِسحاق في الحديث (٢).

## \_ فوائد:

\_ ذَكر التِّرمِذي رواية محمد بن عَمرو، عن أبي سَلَمة، عن أبي هُريرة، ثم رواية محمد بن إبراهيم، عن أبي سَلَمة، عن زَيد بن خالد.

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۹۰۸)، وتحفة الأشراف (۳۷٦٦)، وأطراف المسند (۲۵۱۰). والحديث؛ أخرجه البزار (۳۷٦۷)، والطَّبراني (۵۲۲۳ و۲۲۲۵)، والبَيهَقي ۲/۳، والبَغَوي (۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) زاد هنا في طبعة الرسالة، للسنن الكبرى: «كان يحيى القطان يقول»، والمُثبت عن طبعة التأصيل (٣٢٢٦)، و «تحفة الأشراف» (٣٧٦٦)، و «إتحاف المَهَرة» لابن حَجَر (٤٨٨٩).

وقال: سأَلتُ مُحَمدًا (يَعني ابن إِسهاعيل البُخاري) عن هذا الحديث، أَيها أصح؟ فقال: حديث زَيد بن خالد أصح.

قال التِّرمِذي: وحديث أبي سَلَمة، عن أبي هُرَيرة، عندي هو صحيحٌ أيضًا. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (١٣ و ١٤).

رواه مُحمد بن عَمرو، عن أَبي سَلَمة، عن أَبي هُريرة، رَضي الله تعالى عنه، وسيأتي في مسنده، إِن شاء الله تعالى.

#### \* \* \*

• حَدِيثُ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو جُهَيْم، ابْنُ أُخْتِ أُبِيِّ بْنِ كَعِب، أَنْ سَلْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الجُهْنِيَّ، مَا سَمِعْتَ فِي ٱلَّذِي يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي؟ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ قَالَ:

«لأَنْ يَقُومَ أَرْبَعِينَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ».

لاَ أَدْرِي قَالَ: أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ شَهْرًا، أَوْ يَوْمًا، أَوْ سَاعَةً.

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند أَبِي جُهَيم، رَضي الله تعالى عنه.

## \* \* \*

١٧٣ عنْ عَبْدِ الله بْنِ قَيْسِ بْنِ خَرْمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهْنِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: هَوَ سَدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، اللَّرْمُقَنَّ صَلاَةَ رَسُولِ الله عَلَيْ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَصَلَّى رَسُولُ الله عَلَيْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ طَوِيلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ، طَويلَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ الْوَثَرَ، فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةً رَكْعَةً »(١).

أُخرجه مَالك (٢١ (٣١٨). وعَبد الرَّزاق (٢٧١١). وعَبد بن مُحيد (٢٧٣) قال: خَدثنا قُتيبة بن سَعيد. قال: أُخبَرني أَبو علي الحَنفي. و«مُسلم» ٢/ ١٨٥(١٧٥٤) قال: حَدثنا قُتيبة بن سَعيد.

<sup>(</sup>١) اللفظ لأبي داوُد.

بي . (٢) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٩٧)، وورد في «مسند الموطأ» برقم (٥٠٥).

و «ابن ماجة» (۱۳۲۲) قال: حَدثنا عَبد السَّلام بن عاصم، قال: حَدثنا عَبد الله بن نافع بن ثابت الزُّبيري. و «أَبو داوُد» (۱۳۲٦) قال: حَدثنا القَعنبي. و «التِّرمِذي»، في «الشَّمائل» (۲۲۹) قال: حَدثنا أِسحاق بن مُوسى، قال: حَدثنا مَعْن. و «عَبد الله بن أَحمد» / ۱۹۳ (۲۲۰۲۱) قال: حَدثنا مُصعب. وفي (۲۲۰۲۲) مَعْن. و «عَبد الله بن أَحمد» / ۱۹۳ (۲۲۰۲۱) قال: حَدثنا مَعْن. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» قال: حَدثنا مَعْن. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (۱۳۳۸ و ۱۳۳۸) قال: أَخبَرنا قُتيبة بن سَعيد. و «ابن حِبَّان» (۲۲۰۸) قال: أَخبَرنا قُتيبة بن سَعيد. و «ابن حِبَّان» (۲۲۰۸) قال: أَخبَرنا عُمر بن سَعيد بن سِنان، قال: أَخبَرنا أَحمد بن أَبِي بَكر.

ثمانيتهم (عَبد الرَّزاق بن هَمام، وأَبو علي الحَنفي، وقُتيبة، وعَبد الله بن نافع، وعَبد الله بن نافع، وعَبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، ومَعْن بن عِيسى، ومُصعب الزُّبيري، وأَحمد بن أَبي بَكر) عن مالك بن أنس، عن عَبد الله بن أَبي بَكر، عن أَبيه، أَن عَبد الله بن قَيس بن مَحَرَمة أَخبَره، فذكره (١).

• أَخرِجِه أَحمد ٥/ ١٩٣ (٢٢٠٢٠) قال: قرأْتُ على عَبد الرَّحمَن: مالك، عن عَبد الله بن أَبِي بَكر، أَنَّ عَبد الله بن قَيس أَخبَرَه، عن زَيد بن خالد الجُهني، أَنه قال:

«لأَرْمُقَنَّ اللَّيْلَةَ صَلاَةَ رَسُولِ الله عَلَيْهُ، فَتَوَسَّدْتُ عَتَبَتَهُ، أَوْ فُسْطَاطَهُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُمَا دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَذَلِكَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ».

\_ قال عَبد الله بن أَحمد (٢٢٠٢١): ولم يذكر عَبد الرَّحَمَن في حديث مالك: «عن أبيه» والصَّواب ما روى مُصعب: «عن أبيه».

\_ وقال عَبد الله بن أَحمد (٢٢٠٢٢): والصَّواب ما قال مُصعب، ومَعْن: «عن أَبيه»، ولم يذكر عَبد الرَّحَمَن فيه «عن أَبيه»، وَهِمَ فيه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۹۰۷)، وتحفة الأشراف (۳۷۵۳)، وأطراف المسند (۲٤۹۷). والحديث؛ أخرجه البزار (۳۷۸۱)، وأَبو عَوانة (۲۲۸۲ و۲۲۸۷)، والطَّبراني (٥٢٤٥ و٥٢٤٦)، والبَيهَقي ٣/٨، والبَغَوي (٩٠٩).

١٧٤ - عَنْ خَلاَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«جَاءَنِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرْ أَصْحَابَكَ، فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ»(١).

(\*) وفي رواية: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَقَالَ لِي: أَشْعِرْ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ»(٢).

أخرجه ابن أبي شَيبة (١٩٢٨) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا سُفيان، عن عَبد الله بن أبي لَبيد. و «أحمد» ١٩٢/ (٢٢٠١٨) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا سُفيان، عن عَبد الله بن أبي لَبيد. و «عَبد بن مُميد» (٢٧٤) قال: أخبَرنا عَبد الرَّزاق، سُفيان، عن عَبد الله بن أبي لَبيد. و «ابن ماجة» (٢٩٢٣) قال: حَدثنا علي بن قال: حَدثنا سُفيان، عن عَبد الله بن أبي لَبيد. و «ابن مأجة» (٢٩٢٣) قال: حَدثنا علي بن مُحمد، قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا سُفيان، عن عَبد الله بن أبي لَبيد. و «ابن خُزيمة» (٢٦٢٨) قال: حَدثنا سَلْم بن جُنادة، قال: حَدثنا وَكيع، عن سُفيان، عن عَبد الله بن أبي لَبيد. وفي (٢٦٢٨) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الله بن أبي لَبيد. وفي (٢٦٢٩) قال: حَدثنا عُبد الله بن أبي لَبيد.

كلاهما (عَبد الله بن أبي لَبِيد، ومُوسَى بن عُقبة) عن الـمُطَّلِب بن عَبد الله بن حَنطَب، عن خَلاَّد بن السَّائب، فذكره (٣).

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لابن خُزيمة (٢٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٩١٥)، وتحفة الأشراف (٣٧٥٠)، وأطراف المسند (٢٤٩١).

والحديث؛ أُخرجه البزار (٣٧٦٣)، والطَّبراني (١٧٠٥-١٧٢٥)، والبَّيهَقي ٥/٢٤.

\_ ومن طريق خَلاَّد بن السَّائب، عن أبيه، عن زَيد بن خالد؛ أُخرجه الطَّبراني (١٦٨٥ و ١٦٨٥).

<sup>-</sup> ومن طريق خَلاَّد بن السَّائب، عن أبيه، عن النَّبي ﷺ؛ أخرجه الطَّبراني (١٧٣٥)، والبَيهَقي ٥/٢٢.

\_ قال أبو حاتم ابن حِبَّان: سَمِعَ هذا الخبر خَلاَّد بن السَّائب من أبيه، ومن زَيد بن خالد الجُهني، ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان.

## \_ فوائد:

\_قال البُخاريّ: السَّائب بن خَلاَّد، أَبو سَهلَة بن سُويد، من بلحارث بن الخَزرَج. قاله مالك، وابن جُريج، وابن عُيينة، عن عَبد الله بن أَبي بَكر، عن عبد الملك بن أَبي بَكر بن عبد الرَّحَمَن، عن خَلاَّد بن السَّائب بن سُويد، عن أَبيه، سَمعَ النَّبي ﷺ.

وقال لنا مُعَلى: عن وُهَيب، عن موسى بن عُقبة، عن عَبد الله بن أبي لَبيد، عن الله عن وقال لنا مُعَلى: عن وُهيب، عن أبي لَبيد، عن النّبي المُطّلب بن عَبد الله، عن خَلاّد بن السائب، عن زَيد بن خالد الجُهني، عن النّبي عن النّبي وَبريل، فقال: إن الله، عَز وجَل، يَأْمُرك أَن تَأْمُر أَصحابَك أَن يَرفَعوا أَصواتَهم بالتّلبية، فإنّها شِعار الحَج.

وقال مُحمد بن يُوسُف: عن سُفيان، عن عَبد الله بن أبي بَكر، عن خَلاَّد بن السَّائب، عن النَّبي عَلَيْةٍ.

وقال يَحيى، ووكيع، عن سُفيان أيضًا.

وروى عِيسى بن يُونُس، عن مُحمد بن عَمرو، عن عُبيد الله بن أبي بَكر، عن الله عن خَلاَّد بن سُويد، عن النَّبي ﷺ.

وقال إسحاق: حَدثنا قَبِيصَة، عن سُفيان، عن عَبد الله بن أبي لَبِيد، عن المُطَّلب بن عَبد الله بن حَنطَب، عن خَلاَّد بن السَّائب، عن أبيه، عن زَيد بن خالد، عن النَّبي عَلَيْةٍ. «التاريخ الكبير» ٤/ ١٥٠.

\_ وقال الترمذي: سَأَلتُ مُحمدًا (يعني ابن إِسهاعيل البُخاريَّ) عن حَديث موسَى بن عُقبة، قال: حَدثني المُطَّلب بن عَبد الله بن حَنطَب، عن خَلاَّد بن السَّائب، عن زيد بن خالد الجُهَنى، قال رسولُ الله ﷺ: أَتاني جِبريل فقال لي: اجهَر بالتَّلبيَة فإنها شِعارُ الحَج.

فقال: الصَّحيح ما روى عَبد الله بن أبي بَكر، عن عَبد الملك بن أبي بَكر، عن خَلاً د بن السَّائب، عن أبيه، عن النَّبي ﷺ. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (٢٢٢).

\_ وقال التِّرمِذي: رَوى بعضهم هذا الحديث عن خَلاَّد بن السَّائب، عن زَيد بن خالد، عن النَّبي ﷺ، ولا يصح.

والصَّحيح هو: عن خَلاَّد بن السَّائب، عن أَبيه، وهو خَلاَّد بن السَّائِب بن خَلاَّد بن السَّائِب بن خَلاَّد بن سُوَيد الأَنصاريُّ. «جامع التِّرمِذي» (٨٢٩).

### \* \* \*

• حَدِيثُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ الصَّائِمِ، فِي أَنَّهُ لاَ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْءٌ».

تقدم من قبل.

#### \* \* \*

١٧٥ عنْ يَزِيدَ مَولَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: «جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَسَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُها، وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّنْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَجِذَاؤُهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا»(١).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: عَرِّفُهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَضَالَّةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ للْخَيْمِ؟ قَالَ: غَذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لللَّخِيكَ، أَوْ لللَّهُ عَلَى الله عَلَيْهِ، حَتَّى لِلذِّنْبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، فَضَالَّةُ الإبلِ؟ قَالَ: فَغَضِبَ رَسُولُ الله ﷺ، حَتَّى الله عَلَيْهِ، حَتَّى الْفَاهَا رَصُّاهُ، أَوِ احْمَرَ وَجْهُهُ، ثُمَّ قَالَ: مَالَكَ وَلَمَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا، حَتَّى يَلْقَاهَا رَصُّا الله اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ا

(\*) وفي رواية: «سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ اللَّقَطَةِ، الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفُهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ، فَاسْتَنْفِقْهَا،

<sup>(</sup>١) اللفظ للبُخاري (٢٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لمسلم (٢٥٤).

وَلْتَكُنْ وَدِيعَةً عِنْدَكَ، فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ فَقَالَ: مَالَكَ وَلَهَا؟ دَعْهَا فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الهَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا، وَسَأَلَهُ عَنِ الشَّاةِ؟ فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّهَا هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ»(١).

(\*) وفي رواية: «سُئِلَ رَسُولُ الله ﷺ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَةِ، وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: تُعَرِّفُهَا حَوْلاً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ، وَإِلا عَرَفَتَ وِكَاءَهَا، أَوْ قَالَ: عِفَاصَهَا، ثُمَّ أَفْضِهَا فِي مَالِكَ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَفَعْتَهَا إِلَيْهِ» (٢).

(\*) وفي رواية: «سُئِلَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَاسْتَنْفِقْهَا»(٣).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ رجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله ﷺ عَنْ ضَالَةِ الإِبلِ، قَالَ: مَالَكَ وَلَمَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، فَدَعْهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْهَاءَ، حَتَّى مَالَكَ وَلَمَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، فَدَعْهَا تَأْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرِدُ الْهَاءَ، حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: هِي لَكَ، أَوْ لَأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّنْبِ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: اعْرِفْ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، وَوَعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَعَرَفَ عَدَدَهَا وَوِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ، وَإِلاَّ فَهِي لَكَ» (١٠).

(\*) وفي رواية: «سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَزَعَمَ أَنَّهُ قَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً.

يَقُولُ يَزِيدُ: إِنْ لَمْ تُعْتَرَفِ اسْتَنْفَقَ بِهَا صَاحِبُهَا، وَكَانَتْ وَدِيعَةً عِنْدَهُ.

قَالَ يَحيَى: فَهَذَا الَّذِي لاَ أَدْرِي أَفِي حَدِيثِ رَسُولِ الله ﷺ هُوَ، أَمْ شَيْءٌ مِنْ عِنْدِهِ.

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم (٢٥٢٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنَّسائي (٥٧٨٦).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لابن أبي شَيبة (٣٧٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن حِبَّان (٤٨٩٣).

ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ.

قَالَ يَزِيدُ: وَهْيَ تُعَرَّفُ أَيْضًا.

ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الإِبِلِ؟ قَالَ: فَقَالَ: دَعْهَا، فَإِنَّ مَعَهَا حِذَاءَهَا، وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا»(١).

أُخرجه مَالك (٢) (٢٠٠٤) عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمَن. و (عَبد الرَّزاق) (١٨٦٠٢) عن الثُّوري، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمَن. و «ابن أبي شَيبة» ٦/٦٥ (٢٢٠٦٣) و١٤/ ١٩١ (٣٧٣٤٨) قال: حَدثنا وَكيع، قال: حَدثنا سُفيان، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَن. و «أَحمد» ٤/١١٧ (١٧١٨٦) قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن، عن سُفيان، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمَن. و «عَبد بن حُميد» (٢٧٩) قال: حَدثنا رُوح بن عُبادة، قال: حَدثنا مالك بن أنس، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَن. و «البخاري» (٩١) قال: حَدثنا عَبد الله بن مُحمد، قال: حَدثنا أَبو عامر، قال: حَدثنا سُليهان بن بِلال المَديني، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمَن. وفي (٢٣٧٢) قال: حَدثنا إسهاعيل، قال: حَدثنا مالك، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمن. وفي (٢٤٢٧) قال: حَدثنا عَمرو بن عَباس، قال: حَدثنا عَبد الرَّحمَن، قال: حَدثنا سُفيان، عن رَبيعة. وفي (٢٤٢٨) قال: حَدثنا إسماعيل بن عَبد الله، قال: حَدثني سُليمان، عن يَحيى. وفي (٢٤٢٩) قال: حَدثنا عَبد الله بن يُوسُف، قال: أُخبَرنا مالك، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمَن. وفي (٢٤٣٦) قال: حَدثنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا إسماعيل بن جَعفر، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَن. وفي (٢٤٣٨) قال: حَدثنا مُحمد بن يُوسُف، قال: حَدثنا شُفيان، عن رَبيعة. وفي (٦١١٢) قال: حَدثنا مُحمد، قال: حَدثنا إسماعيل بن جَعفر، قال: أُخبَرنا رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمَن. و «مُسلم» ٥/١٣٣ (٤٥١٩) قال: حَدثنا يَحِيى بن يَحِيى التَّميمي، قال: قرأْتُ على مالك، عن رَبيعة بن

<sup>(</sup>١) اللفظ للبُخاري (٢٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهْري، للموطأ (٢٩٧٥)، وابن القاسم (١٦٣)، وسُويد بن سَعيد (٢٩٨)، وورد في «مسند الموطأ» (٣٣٧).

أَبِي عَبِد الرَّحَمَن. وفي ٥/ ١٣٤ (٤٥٢٠) قال: وحَدثنا يَحِيى بن أَيوب، وقُتيبة، وابن حُجْر. قال ابن حُجْر: أَخبَرنا، وقال الآخران: حَدثنا إِسهاعيل، وهو ابن جَعفر، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمَن. وفي (٤٥٢١) قال: وحَدثني أبو الطَّاهر، قال: أَخبَرنا عَبد الله بن وَهب، قال: أَخبَرني سُفيان الثُّوري، ومالك بن أنس، وعَمرو بن الحارث، وغيرهم، أَن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَن حدَّثهم. وفي (٢٥٢٢) قال: وحَدثني أَحمد بن عُثمان بن حَكيم الأُودي، قال: حَدثنا خالد بن نَحَلَد، قال: حَدثني سُليمان، وهو ابن بِلال، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَن. وفي (٤٥٢٣) قال: حَدثنا عَبد الله بن مَسلَمة بن قَعنَب، قال: حَدثنا سُليهان، يَعني ابن بِلال، عن يَحيى بن سَعيد. وفي ٥/ ١٣٥ (٤٥٢٤) قال: وحَدثني إِسحاق بن مَنصور، قال: أَخبَرنا حَبَّان بن هِلال، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة، قال: حَدثني يَحيى بن سَعيد، ورَبِيعة الرَّأْي، ابن أَبي عَبد الرَّحَمَن. و «أَبو داوُد» (١٧٠٤) قال: حَدثنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا إِسهاعيل بن جَعفر، عن رَبيعة بن أَبِي عَبِدِ الرَّحْمَنِ. وفي (١٧٠٥) قال: حَدثنا ابن السَّرح، قال: حَدثنا ابن وَهب، قال: أُخبَرني مالك، بإسناده ومعناه. وفي (١٧٠٧) قال: حَدثنا أَحمد بن حَفص، قال: حَدثني أبي، قال: حَدثني إِبراهيم بن طَهمان، عن عَباد بن إِسحاق، عن عَبد الله بن يزيد. وفي (١٧٠٨) قال: حَدثنا مُوسى بن إِسهاعيل، عن حَماد بن سَلَمة، عن يَحيى بن سَعيد، ورَبِيعة. و «التِّرمِذي» (١٣٧٢) قال: حَدثنا قُتيبة، قال: حَدثنا إسماعيل بن جَعفر، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَن. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (٥٧٧٩ و ٥٧٧٠ و٥٧٨١) قال: أُخبَرني مُحمد بن عَبد الله بن عَبد الرَّحيم، قال: حَدثنا أُسد بن مُوسى، قال: حَدثنا حَماد بن سَلَمة، عن يَحيى بن سَعيد، ورَبِيعة. وفي (٧٤٠ه و ٥٧٧٢ و ٥٧٨٤) قال: أُخبَرنا علي بن حُجْر، قال: حَدثنا إِسماعيل، عن رَبيعة. وفي (٥٧٨٣) قال: أُخبَرنا مُحمد بن سَلَمة، قال: أُخبَرنا عَبد الرَّحمَن بن القاسم، عن مالك، عن رَبيعة. وفي (٥٧٨٦) قال: أُخبَرنا أُحمد بن حَفص بن عَبد الله، قال: حَدثني أَبِي، قال: حَدثني إِبراهيم بن طَهمان، عن عَباد، عن عَبد الله بن يزيد. وفي «الكُبرى» «تحفة الأشراف» ٣/ (٣٧٦٣) عن قُتيبة، عن إسهاعيل بن جَعفر، عن رَبيعة (ح) وعن مُحمد بن عَبد الله بن عَبد الحكم، عن القَعنبي، عن سُليمان بن بلال، عن يَحيي بن

سَعيد. و «ابن حِبَّان» (٤٨٩٩ و٤٨٩) قال: أَخبَرنا الحُسين بن إِدريس الأَنصاري، قال: أَخبَرنا أَحمد بن أَبي بَكر، عن مالك، عن رَبيعة بن أَبي عَبد الرَّحمَن. وفي قال: أَخبَرنا عُمر بن مُحمد الهَمْداني، قال: حَدثنا أَبو الرَّبيع، قال: حَدثنا أبو الرَّبيع، قال: حَدثنا ابن وَهب، قال: حَدثني عَمرو بن الحارث، أَن رَبيعة بن أَبي عَبد الرَّحمَن حدَّثهم. وفي ابن وَهب، قال: أَخبَرنا أبو يَعلَى، قال: أُخبَرنا إبراهيم بن الحَجاج السَّامي، قال: أُخبَرنا عَمد بن سَعيد.

ثلاثتهم (رَبيعة، ويَحيى بن سَعيد الأَنصارِيُّ، وعَبد الله بن يزيد، مَولَى الـمُنبَعِث) عن يزيد مَولَى الـمُنبَعِث، فذكره.

\_ قال أَبو داوُد (١٧٠٥): رواه الثَّوري، وسُليهان بن بِلال، وحَماد بن سَلَمة، عن رَبيعة مثله، لم يقولوا «خذها».

\_ وقال أبو داوُد (١٧٠٨): وهذه الزّيادة التي زاد حَماد بن سَلَمة في حديث سَلَمة بن كُهيل ويَحيى بن سَعيد، وعُبيد الله، ورَبيعة: «إِن جاء صاحِبُها، فعَرَف عِفاصَها ووكاءَها»، عِفاصَها ووكاءَها»، ليست بمحفوظة: «فَعَرَف عِفاصَها ووكاءَها»، وحديث عُقبة بن سويد، عن أبيه، عن النّبي عَلَيْ أيضًا، قال: «عَرِّفها سَنَةً»، وحديث عُمر بن الخَطاب أيضًا، عن النّبي عَلَيْ ، قال: «عَرِّفها سَنَةً».

\_ وقال ابن حِبان (٤٨٩٠): أَبو الرَّبيع هذا اسمُه سُليهان بن داوُد بن حَماد بن سَعد، ابن أَخي رِشدين بن سَعد، مِصري، وأَبو الرَّبيع الزَّهراني اسمُه سُليهان بن داوُد، بَصري.

\_ وَقال أَبو عيسى الترمذي: وحديث يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد حديث حسن صحيح، وقد روي عنه من غير وجه.

• أخرجه الحُميدي (٨٣٥)، وأحمد ٤/ ١١٦ (١٧١٧٦)، و «البخاري» ٧/ ٦٤ (٥٢٩٢) قال: حَدثنا إِسحاقُ بن (٥٢٩٢) قال: حَدثنا عِلي بن عَبد الله. و «ابن ماجة» (٢٥٠٤) قال: حَدثنا إِسحاقُ بن إسماعيل بن العلاء الأَيلي. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (٨٧٨٥ و٥٧٧١) قال: أَخبَرنا إِسحاقُ بن إسماعيل.

أَربعتهم (الحُميدي، وأَحمد بن حَنبل، وعلي ابن المديني، وإِسحاق) عن شُفيان بن عُيينة، قال: حَدثنا يَحيى بن سَعيد، قال: سَمعت يَزيد مَولَى الـمُنبَعِث يقولُ:

«جَاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيَالَهُ عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَيَالَةُ اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلاَّ فَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ، قَالَ: عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلاَّ فَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ، قَالَ: وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةِ وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّنْبِ، وَسَأَلَهُ عَنْ ضَالَةِ الإِبلِ؟ فَغَضِبَ حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا السِّقَاءُ وَالْخِذَاءُ، وَلَا اللَّهَاءُ وَالْخِذَاءُ، وَلَا اللَّهَاءُ وَالْخِذَاءُ، وَلَا اللَّهَاءُ وَالْخِذَاءُ، وَلَا اللَّهَاءُ وَالْخِذَاءُ،

قَالَ سُفْيان: فَبَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبد الرَّحَمَن يُسْنِدُهُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: الْحَدِيثُ الَّذِي تُحَدِّثُهُ عَنْ يَزِيدَ، مَولَى المُنْبَعِثِ، فِي اللَّقَطَةِ، وَطَالَةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَكُنْتُ أَكْرَهُهُ لِلرَّأْيِ، فَلِذَلِكَ لَمُ أَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَلَوْ لاَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ مَا سَأَلْتُهُ عَنْ إِسْنَادِهِ (۱).

\_ في رواية أَحمد، قال: حَدثنا شُفيان، عن يَحيى بن سَعيد، عن يَزيد، مَولَى الـمُنبَعِث، قال يَحيَى: أَخبَرَني رَبيعَة، أَنه قال عن زَيد بن خالد، فسَأَلت رَبيعة (٢)، فقال أَخبَرَنيه عن زَيد بن خالد.

- وفي رواية البخاري؛ قال سُفيان: فلَقيت رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَمَن، قال سُفيان: ولَمَ أَحفظ عنه شَيئًا غَير هَذا، فقُلت: أَرَأَيت حَديث يَزيد، مَولَى الـمُنبعِث، في أَمر الضالة، هو عن زَيد بن خالِدٍ؟ قال: نَعَم.

قال يَحيَى: ويقول رَبيعة: عن يَزيد، مَولَى الـمُنبعِث، عن زَيد بن خالد. قال شُفيان: فلقيت رَبيعة، فَقلتُ له.

\_ وفي روايتي ابن ماجة، والنَّسائي: سُفيان، عن يَحيَى بن سَعيد، عن رَبيعة، عن يَزيد مَولَى الـمُنبَعِث، عن زيد بن خالد الجُهني.

<sup>(</sup>١) اللفظ للحميدي.

<sup>(</sup>٢) القائل: «فَسأَلتُ رَبيعة» هو سُفيان بن عُيينة.

قال سُفيان: فلقيت رَبيعة، فقال: حَدثني يَزيد، مَولَى الـمُنبَعِث، عن زَيد بن خالد الجُهَني.

• وأخرجه النَّسائي، في «الكُبرى» (٥٧٤١ و٥٧٨٥) قال: أُخبَرنا يزيد بن مُحمد بن عَبد الصَّمد، قال: حَدثنا علي بن عَياش، قال: حَدثني اللَّيث، قال: حَدثني مَنْ أَرضَى، عن إِسهاعيل بن أُمية، عن رَبيعة بن أبي عَبد الرَّحَن، عن عَبد الله بن يَريد، مَولَى المُنبَعِث، عن رَجُل مِن أصحاب النَّبي عَلَيْهُ، عن النَّبي عَلَيْهُ؛

«أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الضَّالَّةِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا ثَلاَثَةَ الْأَثَةُ الْأَنَّةُ سُئِلَ عَنِ الضَّالَةِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا اللهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَعَرِّفْهَا أَيَّامِ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، وَإِلاَّ فَشَأْنُكَ بِهَا» (١)(٢).

#### \* \* \*

١٧٦ ٤ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ؛

«سُئِلَ رَسُولُ اللهَ عَلِياً عَنِ اللَّقَطَةِ؟ فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا، وَإِلاَّ فَكُلْهَا، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا» (٣). وَإِلاَّ فَكُلْهَا، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ فَأَدِّهَا» (٣).

(\*) وفي رواية: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ شُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ اعْتُرِفَ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ اعْتُرِفْ عِفَاصَهَا وَوِعَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ »(٤).

أَخرِجه أَحمد ٤/ ١١٦ (١٧١٧٢) قال: حَدثنا أَبو بَكر الحَنفي. وفي ٥/ ١٩٣ (١٩٣٥) قال: حَدثنا مُحمد بن إِسهاعيل بن أَبي فُدَيك. و «مُسلم» ٥/ ١٣٥ (٤٥٢٥) قال: حَدثني أَبو الطَّاهر، أَحمد بن عَمرو بن سَرْح، قال: أَخبَرنا عَبد الله بن وَهب.

<sup>(</sup>١) لفظ (٥٧٨٥).

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۹۱۷ و ۳۹۷۷)، وتحفة الأشراف (۳۷۲۳)، وأطراف المسند (۲۰۰۸). والحديث؛ أخرجه البزار (۳۷۷۳ و ۳۷۷۶)، وابن الجارود (۲۲٦ و۲۲۷)، والطَّبراني (۹۲۵ –۵۲۵)، والدَّارقُطني (۵۲۱ و ۱۹۷)، والبَيَهَقي ۲/ ۱۸۵ و ۱۸۹ و ۱۹۲ و ۱۹۷، والبَغُوي (۲۲۰۷ و ۲۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأحمد (١٧١٧٢).

<sup>(</sup>٤) اللفظ لابن ماجة.

وفي (٢٥٠٦) قال: وحَدثنيه إسحاق بن منصور، قال: أُخبَرنا أبو بكر الحنفي. و «ابن ماجة» (٢٥٠٧) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا أبو بكر الحنفي (ح) و حَدثنا حَرمَلة بن يحيى، قال: حَدثنا عَبد الله بن وَهب. و «أبو داوُد» (٢٠٠٦) قال: حَدثنا مُحمد بن رافع، وهارون بن عَبد الله، المَعنَى، قالا: حَدثنا ابن أبي فُدَيك. و «التِّرمِذي» (١٣٧٣) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا أبو بكر الحنفي. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٢٥٧٩) قال: أُخبَرنا يُونُس بن عَبد الله، عن ابن أبي فُدَيك، وأبي عَبد الله بن وَهب. و في (٢٥٧٥) عن هارون بن عَبد الله، عن ابن أبي فُدَيك، وأبي بكر الحنفي. و «ابن حِبَّان» (٢٥٨٥) قال: أُخبَرنا عُمر بن مُحمد الهَمْداني، قال: أُخبَرنا أبو الرَّبيع، قال: حَدثنا ابن وَهب.

ثلاثتهم (أبو بَكر الحَنفي، وابن أبي فُدَيك، وابن وَهب) عن الضَّحاك بن عُثمان، عن سالم أبي النَّضر (١)، عن بُسْر بن سَعيد، فذكره (٢).

\_قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: حديثُ زَيد بن خالد حديثٌ حَسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، قال أَحمد: أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث، وقد روي عنه من غير وجه.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>١) قوله: «عن سالم أبي النضر» لم يرد في النسخة الأزهرية الخطية، الورقة (١٠٠/ب)، وطبعات دار القبلة، والرسالة، ودار ابن حزم، لسنن أبي داود.

وهو ثابت في «تحفة الأشراف» (٣٧٤٨)، و (إتحاف المهرة» لابن حَجَر (٤٨٨٢)، وطبعات المكنز، ودار الأَفكار.

قال الزِّي: «مسلم»، في القضاء، عن أبي الطاهر بن السرح، عن ابن وهب، وعن إسحاق بن منصور، عن أبي بكر الحنفيِّ. و «أبو داوُد»، في اللقطة، عن محمد بن رافع، وهارون بن عَبد الله، كلاهما عن ابن أبي فديك، ثلاثتهم عن الضحَّاك بن عثمان، عن سالم أبي النضر، عنه، أي عن بسر بن سعيد، به. «تحفة الأشراف».

<sup>(</sup>۲) المسند الجامع (۳۹۱۸)، وتحفة الأشراف (۳۷٤۸)، وأطراف المسند (۲٤۸۸). والحديث؛ أخرجه ابن الجارود (۲٦۹)، وأَبو عَوانة (٦٤٣٣–٦٤٣٦)، والطَّبراني (٢٣٧٥ و٥٢٣٨)، والبَيهَقي ٦/ ١٨٦ و١٩٢ و١٩٣٠.

١٧٧ ٤ - عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟

«أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ، عَنْ ضَالَّةِ رَاعِي الْغَنَمِ؟ قَالَ: هِي لَكَ، أَوْ لِلذَّنْبِ، قَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي ضَالَّةِ رَاعِي الإبلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَمَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ، قَالَ: يَا وَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ، إِذَا وَجَدْتُهَا؟ قَالَ: اعْلَمْ وِعَاءَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهِي لَكَ، أو اسْتَمْتِعْ بَهَا، أَوْ نَحْوَ هَذَا» (١).

(\*) وفي رواية: «أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ، أَوْ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ، عَنْ ضَالَّةِ رَاعِي الْغَنَمِ؟ فَقَالَ: هِيَ لَكَ، أَوْ لأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّنْبِ، قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لأَخِيكَ، قَالَ: مَا تَقُولُ، يَا رَسُولَ الله، فِي ضَالَّةِ الإِبلِ؟ قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا لِأَخِيكَ، قَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا، وَتَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِ الشَّجَرِ.

قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: وَلَعَلَّهُ يَتَذَّكَرُ وَطَنَهُ فَيَرْجِعُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْحَدِيثِ.

وَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، مَا تَقُولُ فِي الْوَرِقِ، إِذَا وَجَدْتُهَا؟ قَالَ: اعْلَمْ وِعَاءَهَا وَوَكَاءَهَا وَعَدَدَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا، فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَهِيَ لَكَ، اسْتَمْتِعْ بِهَا، أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا».

أُخرِجه عَبد الرَّزاق (١٨٦٠١). وأُحمد ٤/ ١١٥ (١٧١٦٣) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: حَدثنا مَعمر، عن عَبد الله بن مُحمد بن عَقِيل<sup>(٢)</sup> بن أَبي طالب، عن خالد بن زَيد بن خالد الجُهني، فذكره<sup>(٣)</sup>.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

<sup>(</sup>٢) تحرف في المطبوع من «المُصنَّف»: إلى «مُحمد بن عَبد الله بن عَقِيل».

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٩١٩)، وأطراف المسند (٢٤٩٠). والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٥٢٦٣).

الله ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:

«مَنْ آوَى ضَالَّةً، فَهُو ضَالُّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»(١).

(\*) وفي رواية: «مَنْ أَخَذَ لُقَطَةً فَهُوَ ضَالٌّ، مَا لَمْ يُعَرِّفْهَا»(٢).

أخرجه أحمد ٤/١١ (١٧١٨) قال: حَدثنا يَحيى بن إِسحاق، قال: أُخبَرنا ابن لَهِيعَة (ح) وحَدثنا سُرَيج، هو ابن النَّعهان، قال: حَدثنا ابن وَهب، عن عَمرو بن الحارث. و «مُسلم» ٥/ ١٣٧ (٤٥٣١) قال: حَدثني أبو الطَّاهر، ويُونُس بن عَبد الأَعلى، قالا: حَدثنا عَبد الله بن وَهب، قال: أُخبَرني عَمرو بن الحارث. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» قالا: حَدثنا عَبد الله بن وَهب، قال: أُخبَرني عَمرو بن الحارث. و أنا أَسمع، عن ابن وَهب، قال: حَدثني عَمرو بن الحارث. و «ابن حِبَّان» (٤٨٩٧) قال: أُخبَرنا أبو يَعلَى، قال: حَدثنا هارون بن مَعروف، قال: حَدثنا ابن وَهب، قال: أُخبَرني عَمرو بن الحارث.

كلاهما (ابن لَهِيعَة، وعَمرو) عن بَكر بن سَوادة، عن أبي سالم الجَيشاني، فذكره (٣).

\_ فوائد:

\_ أبو سالم الجيشاني؛ سُفيان بن هانئ المِصريُّ.

\* \* \*

١٧٩ - عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبد الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وزَيْدِ بْن خَالِدٍ، أَنَّهُما أَخْبَرَاهُ؛

«أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَقَالَ الآخَرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَأَذَنْ لِي أَنْ أَتَكَلَّمَ، قَالَ: وَلُغَسِيفُ: الأَجِيرُ، وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىَ هَذَا، قَالَ مَالِكُ: وَالْعَسِيفُ: الأَجِيرُ،

<sup>(</sup>١) اللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للنَّسائي.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٩٢٠)، وتحفة الأشراف (٣٧٥٢)، وأطراف المسند (٢٥٠٩). والحديث؛ أخرجه أبو عَوانة (٦٤٤٢)، والطَّبراني (٥٢٨١ و٥٢٨٢)، والبَيهَقي ٦/ ١٦١.

فَرَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ، وَبِجَارِيَةٍ لِي، ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَأَخْبَرُونِي أَنَّ مَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَإِنَّهَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لأَقْضِينَّ بَيْنَكُمَا بِيَاكِمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ مَنَّةُ وَعَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَر بَحْنَا اللهُ اللهُ اللهُ مَنَّةُ مِنَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا، وَأَمَر أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخِرِ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجْمَهَا» (١).

(\*) وفي رواية: "إِنَّ رَجُلاً مِنَ الأَعْرَابِ أَتَى رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله عَلَيْهُ، فَقَالَ الْخَصْمُ الآخَرُ، وَهُو أَفْقَهُ مِنْهُ: الله، أَنْشُدُكَ الله إلاَّ قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ الله، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي نَعَمْ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله وَأَذَنْ لِي، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنِي بِامْرَأَتِهِ، وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ، فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم، فَأَخْبِرُتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: وَالَّذِي نَفْسِي وَتَغْرِيبُ عَام، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهُ: وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ، لأَقْضِيَّ بَيْنَكُمَ بِكِتَابِ الله، الْوَلِيدَةُ وَالْغَنَمُ رَدُّ، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَام، اغْدُ يَا أَنْيُسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَعَدَا وَتَعْرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَعَدَا عَلَيْهُا فَاعْتَرَفَتْ، فَأَمْرَ جَا رَسُولُ الله عَيْقَةً فَرُجِمْتُ» (٢).

(\*) لفظ البُخارِي (٢٣١٤ و٢٣١٥): «وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا».

(\*) لفظ البُخاري (٧٢٥٨): «أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْقٍ».

(\*) لفظ البُخاري (٧٢٧٨): كُنَّا عِنْدَ الْنَبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله».

أَخرجه مَالك (٣٠ (٢٣٧٩). وعَبد الرَّزاق (١٣٣٠٩) عن مَعمر. وفي (١٣٣١٠) قال: أَخرجه مَالك (٣٠ (١٣٣١) وهُريج. و (أحمد) ٤/ ١١ (١٧١٦٤) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال:

<sup>(</sup>١) اللفظ للبُخاري (٦٨٤٢ و٦٨٤٣).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبُخَاري (٢٧٢٤ و٢٧٢٥).

<sup>(</sup>٣) وهو في رواية أَبي مُصعب الزُّهْري، للموطأ (١٧٦٠)، وابن القاسم (٥٤)، وورد في «مسند الموطأ» (١٩٣).

حَدثنا مَعمر. و «البخاري» (٢٣١٤ و٢٣١٥) قال: حَدثنا أبو الوليد، قال: أُخبَرنا اللَّيث. وفي (٢٦٩٥ و٢٦٩٦ و٧١٩٣ و٧١٩٤) قال: حَدثنا آدم، قال: حَدثنا ابن أَبِي ذِئْبٍ. وفي (٢٧٢٤ و٢٧٢٥) قال: حَدثنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا لَيث. وفي (٦٦٣٣ و٢٦٣٤) قال: حَدثنا إِسهاعيل، قال: حَدثني مالك. وفي (٦٨٢٧ و٦٨٢٨) قال: حَدثنا علي بن عَبد الله، قال: حَدثنا شُفيان. وفي (٦٨٣٥ و٦٨٣٦) قال: حَدثنا عاصم بن علي، قال: حَدثنا ابن أبي ذِئْب. وفي (٦٨٤٣ و٦٨٤٣) قال: حَدثنا عَبد الله بن يُوسُف، قال: أَخبَرنا مالك. وفي (٦٨٥٩ و ٦٨٦٠) قال: حَدثنا مُحمد بن يُوسُف، قال: حَدثنا ابن عُيينة. وفي (٧٢٥٨ و٧٢٥٩) قال: حَدثنا زُهير بن حَرب، قال: حَدثنا يَعقوب بن إِبراهيم، قال: حَدثنا أَبِي، عن صالح. وفي (٧٢٧٨ و٧٢٧٧) قال: حَدثنا مُسَدَّد، قال: حَدثنا سُفيان. و «مُسلم» ٥/ ١٢١ (٤٤٥٤) قال: حَدثنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا لَيث (ح) وحَدثناه مُحمد بن رُمح، قال: أَخبَرنا اللَّيث. وفي (٥٥٥) قال: وحَدثني أبو الطَّاهر، وحَرمَلة، قالا: أُخبَرنا ابن وَهب، قال: أَخبَرني يُونُس (ح) وحَدثني عَمرو النَّاقِد، قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم بن سَعد، قال: حَدثنا أبي، عن صالح (ح) وحَدثنا عَبد بن مُميد، قال: أَخبَرنا عَبد الرَّزاق، عن مَعمر. و «أَبو داوُد» (٤٤٤٥) قال: حَدثنا عَبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، عن مالك. و «التِّرمِذي» (١٤٣٣م١) قال: حَدثنا إِسحاق بن مُوسى الأَنصاري، قال: حَدثنا مَعْن، قال: حَدثنا مالك. وفي (١٤٣٣م٢) حَدثنا قُتيبة، قال: حَدثنا اللَّيث. و «النَّسائي» ٨/ ٢٤٠ قال: أُخبَرنا مُحمد بن سَلَمة، قال: أَنبأنا عَبد الرَّحمَن بن القاسم، عن مالك. وفي «الكُبرى» (٥٩٣٢) قال: أُخبَرنا يُونُس بن عَبد الأَعلى، قال: حَدثنا ابن وَهب، قال: سَمعتُ مالك بن أنس، وأُخبَرني يُونُس بن يزيد (ح) والحارث بن مِسكين، قراءًة عليه وأنا أسمع، عن ابن وَهب، قال: أُخبَرني يُونُس، وغيره. وفي (٧١٥٣) قال: أَخبَرنا قُتيبة بن سَعيد، عن مالك. وفي (٧١٥٤ و٢١٢٩٢) قال: أَخبَرنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا اللَّيث. و «ابن حِبَّان» (٤٤٣٧) قال: أَخبَرنا مُحمد بن الحَسن بن قُتيبة، قال: حَدثنا يزيد بن مَوهَب، قال: حَدثني اللَّيث بن سَعد.

ثهانیتهم (مالك بن أنس، ومَعمر بن راشد، وعَبد الملك بن جُرَیج، واللَّیث بن سَعد، ومُحَمد بن عَبد الرَّحَمَن، ابن أبي ذِئْب، وسُفيان بن عُیينة، وصالح بن

كَيسان، ويُونُس بن يزيد) عن ابن شِهاب الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبة، فذكره.

- في رواية علي بن عَبد الله الـمَديني، عند البخاري: قال: قلت لسُفيان: لم يقل: «فَأَخبَروني أَنَّ عَلَى ابني الرَّجمَ»؟ فقال: أشك فيها من الزُّهري، فربها قلتُها، وربها سكتُّ.

• أخرجه الحُميدي (۸۳۰). وابن أبي شَيبة ١/ ٧٩ (٢٩٣٨٠) و١/ ٢٥٦٠ (٢٩٦٦٠) و١/ ٢٤٦٦). والدَّارِمي (٢٩٦٦٠) و٢٩٦٦) و١/ ٢٤٦٦). والدَّارِمي (٢٩٦٦). والدَّارِمي (٢٩٦٦) قال: أخبَرنا مُحمد بن يُوسُف. و «ابن ماجة» (٢٥٤٩) قال: حَدثنا أبو بَكر بن أبي شَيبة، وهِشام بن عَهار، ومُحمد بن الصَّبَّاح. و «التِّرمِذي» (١٤٣٣) قال: حَدثنا نصر بن علي، وغير واحد. و «النَّسائي» ٨/ ٢٤١، وفي «الكُبري» (١٩٣٥ و٢٥١٧) قال: أخبَرنا قُتيبة.

ثمانيتهم (عَبد الله بن الزُّبير الحُميدي، وأبو بَكر بن أبي شَيبة، وأحمد بن حَنبل، ومُحمد بن يُوسُف، وهِشام، ومُحمد بن الصَّبَّاح، ونصر، وقُتيبة بن سَعيد) عن سُفْيان بن عُيينة، عن الزُّهْري، قال: أخبَرني عُبيد الله بن عَبد الله، عن زَيد بن خالد الجُهني، وأبي هُرَيرة، وشِبل، قالُوا:

«كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَنْشُدُكَ الله إِلاَّ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، فَقَامَ خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ، فَقَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ الله، وَائْذَنْ لِي فَلأَقُلْ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأْخِبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأْخِبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِم، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْم، فَأَلْ النَّبِيُّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَام، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَام، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَام، وَاغْدُ يَا أُنْيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا وَتَغْرِيبُ عَام، وَاغْدُ يَا أُنْيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا وَتَغْرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَاعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا فَيْ فَا عُتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، قَالَ: فَغَدَا

قَالَ سُفْيان: وَأُنْيْسُ رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ (١).

\_ في رواية أحمد بن حَنبل. قال سُفيان: قال بعض النَّاس: ابن مَعبد، والذي حفظتُ: شِبْلاً.

\_وقال أَبو عَبد الرَّحَمَن النَّسائي: لا نعلم أُحدًا تابع سُفيان على قوله: «وشِبْل». رواه مالك، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أبي هُريرة، وزَيد بن خالد.

ورواه بُكَير بن الأَشَج، عن عَمرو بن شُعيب، عن الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عَبد الله، عن أَبي هُريرة، فقط.

وحديث مالك، وعَمرو بن شُعيب، أولى بالصَّواب من قول ابن عُيينة: «وشِبْل».

وقال أبو عيسى التِّرمِذي: حديث أبي هُرَيرة، وزَيد بن خالد، حديث حَسن صحيح، وهكذا روى مالك بن أنس، ومَعمر، وغير واحد، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبَة، عن أبي هُرَيرة، وزَيد بن خالد، عن النَّبي عَلَيْهُ، ورَووا بِهذا الإِسناد، عن النَّبي عَلَيْهُ، ورَووا بِهذا الإِسناد، عن النَّبي عَلَيْهُ، أنه قال: «إِذَا زَنَت الأَمَة فاجلِدوها، فإِن زَنَت في الرابعة فبيعوها، ولَو بضَفير».

وروى سُفيان بن عُيينة، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أَبي هُرَيرة، وزَيد بن خالد، وشِبل، قالوا: «كُنا عند النَّبي عَلَيه» هكذا روى ابن عُيينة الحديثين جميعًا عن أَبي هُرَيرة، وزَيد بن خالد، وشِبل، وحديث ابن عُيينة وهِم فيه سُفيان بن عُيينة، أدخل حديثًا في حديث، والصَّحيح ما روى مُحمد بن الوليد الزُّبيدي، ويونُس بن عُبيد، وابن أخي الزُّهري، عن الزَّهري، عن عُبيد الله، عن أَبي هُريرة، وزَيد بن خالد، عن النَّبي عَلَيه، قال: «إذا زَنَت الأَمة» والزَّهري، عن عُبيد الله، عن أَبي هُريرة، وهذا خالد، عن عَبد الله بن مالك الأوسي، عن النَّبي عَلَيه، قال: «إذا زَنَت الأَمة» وهذا الصَّحيح عند أَهل الحديث، وشِبل بن خالد لم يُدرك النَّبي عَلَيه، إنها روى شِبل، عن عَبد الله بن مالك الأوسي، عن النَّبي عَلَيه، وهذا الصَّحيح، وحديث ابن عُيينة غير عَبد الله بن مالك الأوسي، عن النَّبي عَلَيه، وهذا الصَّحيح، وحديث ابن عُيينة غير عَبد الله بن مالك الأوسي، عن النَّبي عَلَيه، وهذا الصَّحيح، وحديث ابن عُيينة غير أيضًا: شِبل بن خالد، ويُقال

<sup>(</sup>١) اللفظ للحُمَيدي.

• وأخرجه البُخاري (٢٦٤٩) قال: حَدثنا مالك بن إسهاعيل، قال: حَدثنا اللَّيث، عن عُقَيل. وفي (٦٨٣١) قال: حَدثنا مالك بن إسهاعيل، قال: حَدثنا عَبد العَزيز. و النَّسائي»، في «الكُبرى» (٢١٩٧) قال: أُخبَرنا مُحمد بن إسهاعيل بن إبراهيم ابن عُلية، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَن، هو ابن مَهدي، قال: حَدثنا عَبد العَزيز بن عَبد الله بن أبي سَلَمة. وفي (٢١٩٧) قال: أُخبَرني مُحمد بن يَحيى بن عَبد الله، قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم بن سَعد، قال: حَدثنا أبي، عن صالح. وفي (٢١٩٧) قال: أُخبَرنا مُحمد بن رافع، قال: حَدثنا حُجين بن المُثنى، قال: حَدثنا اللَّيث، عن عُقيل.

ثلاثتهم (عُقَيل بن خالد، وعَبد العَزيز بن عَبد الله، وصالح بن كَيسان) عن ابن شِهاب الزُّهري، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُبَة، عن زَيد بن خالد الجُهني، قال: «سَمِعْتُ النَّبِيَ عَلِيلًا، يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى، وَلَمْ يُحْصَنْ، جَلْدَ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبَ عَامٍ »(١). ليس فيه: «أبو هُريرة».

• وأخرجه البُخاري (٧٢٦٠) قال: وحَدثنا أَبو اليَهان، قال: أَخبَرنا شُعيب. و «النَّسائي»، في «الكُبرى» (٧١٥٥) قال: أَخبَرنا سَلَمة بن شَبيب النَّيسابوري، عن قُدامة بن مُحمد، قال: حَدثنا مَحَرَمة بن بُكير، عن أَبيه، قال: سَمعتُ عَمرو بن شُعيب.

كلاهما (شُعيب بن أَبي حَمزة، وعَمرو) عن مُحمد بن مُسلم بن شِهاب الزُّهري، قال: أَخبَرني عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبَة بن مَسعود، أَنَّ أَبا هُرَيرة قال:

«بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله عَلَيْ اِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ الله، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ الله، قَقَالَ : صَدَقَ، يَا رَسُولَ الله، اقْضِ لَهُ بِكِتَابِ الله، وَأَذَنْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ الله، فَقَالَ : إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَالْعَسِيفُ الله، وَأْذَنْ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُ عَلَيْ الْمَعْ عَلَى الْبَغِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَالْعَسِيفُ الأَجِيرُ، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْم، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ الرَّجْمَ، وَأَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَام، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله؛ أَمَّا الْوَلِيدَةُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَام، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِه، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله؛ أَمَّا الْوَلِيدَةُ

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٦٨٣١).

وَالْغَنَمُ فَرُدُّوهَا، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِئَةٍ، وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَأَمَّا أَنْتَ يَا أُنَيْسُ، لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا، فَغَدَا عَلَيْهَا أُنَيْسٌ، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَمَهَا» (١).

(\*) وفي رواية: «أَتَى رَجُلانِ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا، كَانَ ابْنِي أَجِيرًا لامْرَأَتِهِ، وَابْنِي لَمْ يُخْصَنْ، فَزَنَا بِهَا، فَسَأَلْتُ مَنْ لا يَعْلَمُ، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِكَذَا وَكَذَا، ثُمَّ سَأَلْتُ مِنْ يَعْلَمُ، فَأَخْبَرُ ونِي أَنْ لَيْسَ عَلَى ابْنِي الرَّجْمُ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَ إِالْحُقِّ؛ أَمَّا مَا أَعْطَيْتَهُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَنَجْلِدُهُ مِئَةً، وَنُغَرِّبُهُ سَنَةً، وَأَمَّا امْرَأَتُهُ فَتُرْجَمُ» (٢).

ليس فيه: «زَيد بن خالد» (۳).

#### \_ فوائد:

\_ قال ابن أبي خَيثمة: سُئِل يَحيى بن مَعين عَن حديث ابن عُيينة هذا؟ فكتبَ يَجيى بن مَعين بين مَعين بيكِه عَلَى «شبل»: خَطأٌ، لَم يسمع من النَّبي ﷺ شيئًا. «تاريخ ابن أبي خيثمة» ٢/ ١/ ٣٣٠.

\_ وقال العُقَيليّ: قال مالك بن أنس، ومَعمَر بن راشد: عن الزُّهري، عن عُبَيد الله بن عَبد الله، عن أبي هُريرة، وزَيد بن خالد.

وقال ابن عُينَةَ: عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عَبد الله، عن أبي هُريرة، وزَيد بن خالد، وشِبل.

وقال عُقَيل: عن الزُّهري، عن عُبَيد الله، عن شِبل بن خُلَيد الـمُزَني، عن مالك بن عَبد الله الأُويسيِّ.

<sup>(</sup>١) اللفظ للبخاري (٧٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ لعَمْرو بن شُعيب.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٩٢١)، وتحفة الأشراف (٣٧٥٥ و٣٧٥٦)، وأطراف المسند (٢٥٠١). والحديث؛ أُخرجه الطَّيالسي (٩٩٥ و٩٤٦ و١٤٣٠ و٢٦٣٦)، وابن الجارود (٨١١)، والطَّبراني (٨١٨ ٥-٢٠٠٠)، والبَغَوي (٢٥٧٩).

وقال الزُّبَيدي: عن الزُّهري، عن عُبَيد الله، عن شِبل بن خُلَيد الـمُزَني، عن عَبد الله بن مالك الأُويسيِّ.

وقال ابن وهب: عن يُونُس، عن ابن شِهاب، عن عُبَيد الله، عن شِبل بن خُلَيد الله؛ أخبَرَني زَيد بن خُلَيد المُزَني، عن عَبد الله بن مالك الأُويسي، وقال فيه: قال عَبد الله: أَخبَرَني زَيد بن خالد، عن النَّبي عَلَيْهُ، نَحوهُ.

وقال ابن أَخي الزُّهري: عن الزُّهري، عن عُبَيد الله، عن شِبل بن خُلَيد الله، عن شِبل بن خُلَيد الله عن عَبد الله بن مالك الأَوسيّ.

وقال جَرير بن عَبد الحَميد: عن مَنصُور، عن الزُّهري، عن زَيد بن خُلَيدَة، أَو غَيرِه، عن أَبِي هُريرة.

وقال إسحاق بن راشد: عن الزهري، عن مُميد بن عَبد الرَّحَن، عن أَبي هُريرة. والمَحفُوظ: روايَة مَعمَر، ومالك، ويُونُس، وعُقَيل.

وهُما حَديثان عِند الزُّهري: عن عُبَيد الله، عن أَبِي هُريرة، وزَيد بن خالد. وعن عُبَيد الله، عن شِبل بن خُلَيد، عن عَبد الله بن مالك الأَوسي.

وسائِر ذَلك غَير مَحفُوظ. «الضُّعفاء» ٤/ ٣٩٧.

\_ وقال الدَّارقُطني: يَرويه الزُّهْري، واختُلِف عَنه؛

فَرَواه ابن عُيينة، عَن الزُّهْري، عَن عُبيد الله، عَن أَبِي هُريرة، وزَيد بن خالد، وشِبل. وخالَفه يَحيَى بن سَعيد الأَنصاري، وصالح بن كَيسان، فرَوَوْه عَن الزُّهْري، عَن عُبيد الله، عَن أَبِي هُريرة، وزَيد بن خالد، ولَم يَذكُروا شِبلاً.

وكَذلك رَواه مالِك بن أنس، عَن الزُّهْري، واختُلِف عَنه؛

فَرُواه أَبُو عَاصِم، عَن مَالِك، عَن الزُّهْرِي، عَن عُبيد الله، عَن زَيد بن خالد، وحدَهُ.

ورَواه أصحاب «الـمُوطَّأ»، عَن مالِك، فقالُوا فيه: عَن أَبِي هُريرة، وزَيدبن خالد. وكذلك قال يُونُس بن يَزيد، وابن جُرَيج، وزَمعة، وابن أَبِي حَفصة، واللَّيث بن سَعد، وابن أَبِي ذِئب، وابن إسحاق. وكذلك قال عَبد الأَعلَى، عَن مَعمَر، عَن الزُّهْريِّ.

وخالَفه يَزيد بن زُرَيع، فرَواه عَن مَعمَر، عَن الزُّهْري، عَن عُبيد الله، عَن أَبِي هُريرة، وحدَهُ.

وكَذلك رَواه عَمرو بن شُعيب، وبَكر بن وائِل، عَن الزُّهْري، عَن عُبيد الله، عَن أَبِي هُريرة، وحدَه.

وهو مَحفُوظ عَن أبي هُريرة، وزَيد بن خالد.

وأُمًّا ما قاله ابن عُيينة فلَم يُتابَع على قَوله: عَن شِبل.

ورَواه الماجِشُون، وصالح بن كَيسان، وابن أَخي الزُّهْري، وجَماعَة عَن الزُّهْري، عَن عُبيدالله، عَن زَيد بن خالد وحدَه مُختَصَرًا.

ورَواه لَيث بن سَعد، عَن عُقَيل، عَن الزُّهْري، عَن ابن الـمُسَيَّب، عَن أبي هُريرة.

وَلَمَ يُتَابَع عَلَيه، وَلَعَلَّه حَديث آخَر حَفِظَه عُقَيلٌ، عَن الزُّهْري، والله أعلم. «العلل» (٢١٢٣).

#### \* \* \*

٠٤١٨٠ عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ؛

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ، عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ، فَقَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرِ».

قَالَ ابْنُ شِهَابِ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. قَالَ ابْنُ شِهَابِ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ. قَالَ يَعُولُ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ(٢).

<sup>(</sup>١) هو يَحيى بن يَحيى اللَّيثيّ، الأَندَلُسيّ، راوي «الموطأ».

<sup>(</sup>٢) اللفظ لمالك، في «الموطأ».

(\*) وفي رواية: «إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِذَا زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، فِي الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ: بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ»(١).

أُخرجه مَالك (٢) (٢٣٩٠). وعَبد الرَّزاق (١٣٥٩٨) عن مَعمر. و «أُحمد» ٤/ ١٧ ١ (١٧ ١٨٣) قال: حَدثنا عَبد الرَّحمَن بن مَهدي، قال: حَدثنا مالك. وفي (١٧١٨٤) قال: حَدثنا مُحمد بن جَعفر، قال: حَدثنا مَعمر. وفي (١٧١٨٥) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: حَدثنا مَعمر. و «الدَّارِمي» (٢٤٧٧ و٢٤٧٨) قال: أُخبَرنا خالد بن مُخلَد، قال: حَدثنا مالك. و «البخاري» (٢١٥٣ و٢١٥٤) قال: حَدثنا إسماعيل، قال: حَدثني مالك. وفي (٢٢٣٢ و٢٢٣٣) قال: حَدثني زُهير بن حَرب، قال: حَدثنا يَعقوب، قال: حَدثنا أبي، عن صالح. وفي (٢٥٥٥ و٢٥٥٦) قال: حَدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حَدثنا شُفيان. وفي (٦٨٣٧ و٦٨٣٨) قال: حَدثنا عَبد الله بن يُوسُف، قال: أُخبَرنا مالك. و «مُسلم» ٥/ ١٢٤ (٤٤٦٨) قال: حَدثنا أَبُو الطَّاهِرِ، قال: أَخبَرنا ابن وَهب، قال: سَمعتُ مالكًا. وفي (٢٩٩) قال: حَدثني عَمرو النَّاقِد، قال: حَدثنا يَعقوب بن إبراهيم بن سَعد، قال: حَدثني أبي، عن صالح (ح) وحَدثنا عَبد بن مُميد، قال: أُخبَرنا عَبد الرَّزاق، قال: أُخبَرنا مَعمر. و «أَبو داود» (٤٤٦٩) قال: حَدثنا عَبد الله بن مَسلَمة، عن مالك. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (٧٢١٧) قال: أَخبَرنا مُحمد بن نصر النَّيسابوري، قال: حَدثنا أيوب، هو ابن سُليهان بن بلال، قال: حَدثني أبو بَكر، هو ابن أبي أُوَيس، عن سُليهان، هو ابن بِلال، قال: قال يَحيى، هو ابن سَعيد. وفي (٧٢١٨) قال: أُخبَرنا أبو داوُد الحَرَّاني، قال: حَدثنا يَعقوب، قال: حَدثنا أبي، عن صالح. وفي (٧٢١٩) قال: أُخبَرنا قُتيبة بن سَعيد، عن مالك. و «ابن حِبَّان» (٤٤٤٤) قال: أُخبَرنا عُمر بن سَعيد بن سِنان، قال: أُخبَرنا أُحمد بن أبي بكر، عن مالك.

(١) اللفظ للبُخاري (٢٥٥٥ و٢٥٥٦).

<sup>(</sup>٢) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهْري، للموطأ (١٧٧٢)، وابن القاسم (٥٥)، وورد في «مسند الموطأ» (١٩٤).

خستهم (مالك بن أنس، ومَعمر بن راشد، وصالح بن كَيسان، وسُفيان بن عُيينة، ويَحيى بن سَعيد) عن ابن شِهاب الزُّهْري، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبة، فذكره.

• أخرجه الحُميدي (٨٣١). وابن أبي شَيبة ٩/١٥ (٢٨٨٦١) و١٥٨/١٤ و١٥٨/١٤). وأخرجه الحُميدي (٨٣١). وابن ماجة (٢٥٦٥) قال: حَدثنا أَبو بَكر بن (٣٧٢٤٠). وأحمد ١٥٨/١٤ و(النَّسائي»، في «الكُبرى» (٧٢٢٠) قال: الحارث بن مسكين، قراءةً عليه، وأنا أسمع.

خمستهم (عَبد الله بن الزُّبير الحُميدي، وأبو بَكر بن أبي شَيبة، وأحمد بن حَنبل، وابن الصَّباح، والحارث بن مِسكين) عن سُفيان بن عُيينة، عن ابن شِهاب الزُّهري، قال: حَدثنا عُبيد الله بن عَبد الله بن عُتبَة، عن زَيد بن خالد، وأبي هُرَيرة، وشِبل، قالوا:

«كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ عَادَتْ فَاجْلِدُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

يَعنِي الْحَبْلَ مِنَ الشَّعْرِ (١).

\_ قال أَبو عَبد الرَّحَمَن النَّسائي: والصَّواب حديث مالك، وشِبْل في هذا الحديث خطأ.

• وأَخرجه مُسلم ٥/١٢٤ (٤٤٦٧) قال: حَدثنا عَبد الله بن مَسلَمة القَعنَبي، قال: حَدثنا مالك (ح) وحَدثنا يَحيى بن يَحيى، واللفظ له، قال: قرأْتُ على مالك: عن ابن شِهاب، عن عُبيد الله بن عَبد الله، عن أبي هُرَيرة؛

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ، إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصِنْ؟ قَالَ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لاَ أَدْرِي أَبَعْدَ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ.

وَقَالَ القَعنَبِي فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ ابْنُ شِهَابِ: وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ.

<sup>(</sup>١) اللفظ للحُمَيدي.

ليس فيه: «زَيد بن خالد»(١).

• وأخرجه أحمد ٤/٣٤٣(١٩٢١) قال: حَدثنا يعقوب، قال: حَدثنا ابن أخي ابن شهاب. وفي ٤/٣٤٣(١٩٢) قال: حَدثنا يزيد بن عبد رَبّه، قال: حَدثنا بقية بن الوليد، قال: حَدثني الزُّبيدي. و «عَبد بن مُميد» (٤٩٢) قال: حَدَّثني يعقوب بن إبراهيم الزُّهْري، قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الله بن مُسلم. و «النَّسائي» في «الكُبري» (٧٢٢١) قال: أَخبَرنا أحمد بن عَمرو بن السرح، قال: أَخبَرنا ابن وهب، قال: أَخبَرني يُونُس. وفي (٧٢٢٢) قال: أَخبَرنا أبو داوُد، قال: حَدثنا يعقوب، قال: حَدثنا ابن أخي الزُّهْري. وفي (٧٢٢٢) قال: أَخبَرنا مُحمد بن المصفى بن بهلول الحمصي، قال: حَدثنا بقية، عن الزُّبيدي.

ثلاثتهم (مُحمد بن عَبد الله بن مسلم، ابن أُخي ابن شهاب الزُّهري، والزُّبَيدي، ويونُس) عن ابن شِهاب الزُّهري، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُبَه، أَنَّ شِبل بن خُلَيد الله بن عَبد الله بن عُبَرَه، أَنَّ عَبد الله بن مالِك الأوسى أُخبَرهُ (٢)؛

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِلْوَلِيدَةِ: إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا، وَلَوْ بِضَفِيرٍ».

وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ (٣).

جعله من مسند عَبد الله بن مَالِكِ الأَوسِيِّ (٤).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۹۲۲)، وتحفة الأشراف (۳۷۵٦)، وأطراف المسند (۲۰۰۲). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۹۹۶ و۱۶۳۱ و۱۶۳۰)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۱۱۱۲)، والبزار (۳۷۲۸)، وابن الجارود (۸۲۱)، والطَّبراني (۲۰۱۰–۲۰۰۰)، والبيهَقي ۸/ ۲۶۲ و۲۶۲.

<sup>(</sup>٢) قوله: «أَن عَبد الله بن مالك الأوسي أُخبَره» لم يرد في طبعَتَي عالم الكتب وبلنسية لـ «مسند عَبد بن مُميد»، وأثبتناه عن الطبعة التركية، وهو الموافق لرواية يَعقوب بن إبراهيم عند أُحمد (١٩٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأَحد.

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٨٩٦٨)، وتحفة الأشراف (٩١٥٨)، وأطراف المسند (٣٣٥). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (١١١٤ و١١١٥).

- في رواية ابن وهب: «شبل بن حامد»(١).

#### \_ فوائد:

\_قال البخاري: قال حيوة: حَدثنا بقية، عن الزُّبَيدي، عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عَبد الله عنه، عَبد الله بن مالك الأوسي، رضي الله عنه، عَبد الله، أن شِبل بن خُليد المزني أُخبَره، أن عَبد الله بن مالك الأوسي، رضي الله عنه، أخبَره، عن النَّبيّ عَلَيْهُ، قال: إذا زنت الأَمَةُ فاجلدوها، ثم إِن زنت فاجلدوها، ثم إِن زنت فبيعوها ولو بضَفير، في الثالثة، أو الرابعة.

وقال زُهير بن حَرب: حَدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: أَخبَرني ابن أَخي ابن شِهاب، عن عَمِّه، سمع عُبيد الله، أَن شِبل بن خُليد المزني أَخبَره، أَن عَبد الله بن مالك، أَخبَره، عن النَّبي ﷺ، نحوه.

وقال يَحيى بن أبي بكير: حدثني الليث، عن عُقيل، عن ابن شِهاب، أَن عُبيد الله بن عَبد الله أَخبَره، عن شِبل بن خُليد، عن عَبد الله بن مالك الأوسى، عن النَّبيِّ عَلَيْهُ، مثله.

وقال عَبد الله: حدثني الليث، قال: حدثني عُقيل، عن ابن شِهاب، قال: أَخبَرني عُبيد الله بن عَبد الله الأوسي، رضي الله عُبيد الله بن عَبد الله عن شِبل بن خُليد المزني، عن مالك بن عَبد الله الأوسي، رضي الله عنه، عن النَّبيِّ عَلَيْهِ، قال في الرابعة: فبيعوها.

وقال أُحمد بن صالح: حَدثنا ابن وهب، قال: أَخبَرني يُونُس، عن ابن شِهاب، أَن عُبيد الله بن عَبد الله أَخبَره، أَن شِبل بن حامد الـمُزَني أَخبَره، أَن عَبد الله بن مالك الأوسى، رضى الله عنه أَخبَره، عن النَّبي ﷺ؛ قال: في الثالثة، أو الرابعة.

وقال على: حدثني وَهب بن جرير، سمع أَباه، عن يُونُس، عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن شِبل بن حامد، عن مالك بن عَبد الله، عن النَّبيّ ﷺ، قال: بيعوها في الثالثة.

وقال ابن عُيينة: عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن أَبِي هُريرة، وزيد بن خالد، وشبل، عن النَّبيّ ﷺ. والأول أصح.

وقال مالك، وصالح بن كيسان: عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن زَيد بن خالد، وأبي هريرة، عن النَّبيِّ ﷺ، نحوه، في الثالثة، أو الرابعة.

<sup>(</sup>١) قال المزي: وقع في حديث ابن وهب، في بعض النسخ المتأخرة، يعني للسنن الكبرى للنسائي: «شبل بن خُليد»، وفي النسخ العتيقة: «شبل بن حامد». «تحفة الأشراف».

وقال يُونُس: عن الزُّهري، عن عُبيد الله، عن زيد، عن النَّبيّ عَلَيْهِ، نحوه. قال محمد: خُليد أَشبه، وحامد لا يصح عندي. «التاريخ الكبير» ٥/ ١٩. وقال الدَّارقُطني، يَرويه الزُّهري، واختُلِف عَنه؛

فَرَواه ابن عُيينة، عَن الزُّهْري، عَن عُبيد الله بن عَبد الله، عَن أَبِي هُريرة، وزَيد بن خالد، وشِبل.

وخالَفه يَحيَى بن سَعيد الأَنصاري، وصالح بن كَيسان، والوَليد بن كَثير، رَوَوْه عَن الزُّهْري، عَن عُبيد الله، عَن أَبي هُريرة، وزَيد بن خالد، ولَم يَذكُرُوا شِبلاً. وكَذلك رَواه عَبد الأَعلَى، وغُندَر، عَن مَعمَر، عَن الزُّهْريّ.

ورَواه يَزيد بن زُرَيع، عَن مَعمَر، عَن الزُّهْري، عَن عُبيد الله، عَن زَيد بن خالد، وحدَهُ.

ورَواه عَبد الوَهَّاب بن عَطاء، عَن مالِك، عَن ابن شِهاب، عَن عُبيد الله، عَن أبي هُريرة، وحدَهُ.

ورَواه ابن وَهب، وأصحاب «الـمُوَطَّأَ»، عَن مالِك، عَن الزُّهْري، عَن عُبيد الله، عَن أَبِي هُريرة، وزَيد بن خالد.

ورَواه إِسحاق بن راشد، عَن الزُّهْري، عَن مُميد بن عَبد الرَّحَن، عَن أَبيه، عَن أَبِي هُريرة، وحدَهُ.

ورَواه عُقَيل بن خالد، وابن أخي الزُّهْري، ويُونُس، والزُّبَيدي، والأَوزاعي، عَن عَن الزُّهْري، عَن عَبد الله بن مالِك الأَوسي، عَن النَّبي ﷺ.

واختُلِف عَن مَنصُور بن المُعتَمِر؛

فرَواه جَرير بن عَبد الحَميد، وأَبو حَفص الأَبار، عَن مَنصور، عَن الزُّهْري، عَن زَيد بن خالد، عَن أَبي هُريرة.

ورَواه أَبو شَيبة، عَن مَنصور، عَن الزُّهْري، عَن أَبي هُريرة، لَيس بَينهُما أَحَدٌ. ورَواه عَهار بن أَبي فَروة، عَن عائشة.

والصَّحيح حَديث عُبيد الله، عَن أَبِي هُريرة، وزَيد بن خالد. وحَديث عُبيد الله، عَن شِبل، عَن عَبد الله بن مالِك غَير مَدفُوع. وكَذلك حَديث عُروة، عَن عَمرَة، عَن عائشة. «العلل»(٢١٢٢).

#### \* \* \*

الله عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الأَنصَارِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ قَالَ:

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْأَهَا، أَوْ يُخْبِرُ بشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»(١).

أخرجه مَالك (٢١٠٥). وأُحمد ٤/ ١١٥ (١٧١٦٦) قال: حَدثنا إسحاق بن عِسى. و (التِّرمِذي) (٢٢٩٥) قال: حَدثنا الأَنصاري (٣)، قال: حَدثنا مَعْن. و (النَّسائي)، في (الكُبرى) (٥٩٨٥) قال: أُخبَرنا مُحمد بن سَلَمة، والحارث بن مِسكين، قراءة عليه، وأَنا أَسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم. و (ابن حِبَّان) (٧٩٥) قال: أُخبَرنا عُمر بن سَعيد بن سِنان، قال: أُخبَرنا أُحمد بن أبي بَكر.

أربعتهم (إسحاق، ومَعْن بن عِيسى، وعَبد الرَّحَن بن القاسم، وأَحمد بن أبي بَكر) عن مالك، عن عَبد الله بن أبي بَكر بن مُحمد بن عَمرو بن حَزم، عن أبيه، عن عَبد الله بن عَمرو بن عُثمان، عن أبي عَمرَة الأَنصاري، فذكره.

\_ في رواية أحمد: «عن زَيد بن خالد الجُهني، إن شاء الله، قاله إسحاق».

• أُخرجه مُسلم ٥/ ١٣٢ (٤٥١٥) قال: حَدثنا يَحيى بن يَحيى. و «أَبو داوُد» (٣٥٩٦) قال: حَدثنا أبن السَّرح، قال: حَدثنا ابن وَهب (ح) وحَدثنا أحمد بن سَعيد الهَمْداني، قال: أُخبَرنا ابن وَهب. و «التِّرمِذي» (٢٢٩٦) قال: حَدثنا أَحمد بن الحَسن، قال: حَدثنا عَبد الله بن مَسلَمة.

<sup>(</sup>١) اللفظ لمالك، في «الموطأ».

<sup>(</sup>٢) وهو في رواية أبي مُصعب الزُّهري، للموطأ، برقم (٢٩٣١)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) هو إسحاق بن مُوسى.

ثلاثتهم (يحيى، وعَبد الله بن وهب، وعَبد الله بن مَسلَمة) عن مالك بن أنس، عن عَبد الله بن عَمرو بن عن عَبد الله بن عَمرو بن عَمرو بن عَرم، عن أبيه، عن عَبد الله بن عَمرو بن عُمرة الأنصاري، عن زَيد بن خالد الجُهني، أنَّ النَّبي عُمرة الأنصاري، عن زَيد بن خالد الجُهني، أنَّ النَّبي قال:

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْأَلْهَا».

(\*) لفظ أَبي داوُد: «أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ اللَّهُ عَالَى يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُخْبِرُ بِشَهَادَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

شَكَّ عَبد الله بن أبي بكر أيَّتَهُما قال.

قال أبو داوُد: قال مالِك: الَّذي يُخبِر بِشهادتِه، ولا يَعلَمُ بِها الَّذي هِيَ لَهُ.

قال الهَمدانيُّ: ويرفَعُها إلى السُّلطان.

قال ابنُ السَّرح: أو يأتي بِها الإِمامَ.

والإِخبارُ في حَدِيث الهَمدانيِّ.

قال ابنُ السَّرح: ابن أبي عَمرَة، لَم يَقُل عَبد الرَّحَمنِ.

- في رواية أحمد بن سَعيد: «عَبد الرَّحَن بن أبي عَمرَة الأَنصاري».

\_قال أَبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ، وأكثرُ الناس يقولون: «عَبد الرَّحَمن بن أَبي عَمرَة».

واختلفوا على مالك في رواية هذا الحديث، فروى بعضهم: «عن أبي عَمرَة»، وروى بعضهم: «عن ابن أبي عَمرة»، وهو عَبد الرَّحَن بن أبي عَمرَة الأَنصاري، وهذا أصح، لأَنه قد رُوِيَ من غير حديث مالك، عن عَبد الرَّحَن بن أبي عَمرَة، عن زيد بن خالد، وقد رُوِي عن أبي عَمرَة، عن زيد بن خالد، غير هذا الحديث، وهو حديث صحيحٌ أيضًا.

وأَبو عَمرَة هو: مَولَى زَيد بن خالد الجُهني، وله حديث الغُلول لأبي عمرة.

• وأُخرِجه عَبد الرَّزاق (١٥٥٥٧). وأُحمد ٥/ ١٩٣ (٢٢٠٢٥) قال: حَدثنا أَبو نُوح، قُرَاد. كلاهما (عَبد الرَّزاق بن هَمام، وأَبو نوح) عن مالك بن أَنس، عن عَبد الله بن أَبي عَمرَة، عن زَيد بن أَبي بَكر، عن عَبد الله بن عَمرو بن عُثمان بن عَفان، عن ابن أَبي عَمرَة، عن زَيد بن خالد الجُهنى، أَنَّ رسول الله ﷺ قال:

«أَلاَ أُخْرِكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، قَبْلَ أَنْ يُسْأَهَا، أَوْ يُخْبِرُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَهَا، أَوْ يُخْبِرُ شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَهَا».

\_ لم يقل عَبد الله بن أبي بكر «عن أبيه».

\_ في رواية عَبد الرَّزاق: «عَبد الرَّحَن بن أبي عَمرَة».

• وأُخرِجه أُحمد ٥/ ١٩٣ (٢٢٠٢٩). وابن ماجة (٢٣٦٤) قال: حَدثنا علي بن محمد، ومُحمد بن عَبد الرَّحَن الجُعْفي. و «التِّرمِذي» (٢٢٩٧) قال: حَدثنا بِشر بن آدم، ابن بنت أَزْهَر السَّمَّان.

أربعتهم (أحمد بن حَنبل، وعلي، ومحمد، وبِشر) عن زَيد بن الحُباب العُكلي، قال: حَدثني أُبِي بن عَباس بن سَهل بن سَعد الساعِدي، قال: حَدثني أَبو بَكر بن محمد بن عَمرو بن عَبان بن عَفان، قال: محمد بن عَمرو بن عَثمان بن عَفان، قال: حَدثني خارجة بن زَيد بن ثابت الأنصاري، قال: حَدثني عَبد الله عَبد الله عَمرة الأنصاري، قال: حَدثني عَبد الرَّحمَن بن أبي عَمرة الأَنصاري، قال: حَدثني زَيد بن خالد الجُهني، أَنه سَمِع رسول الله عَلَيْ يقول:

«خَيْرُ الشُّهُودِ، مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ، قَبْلَ أَنْ يُسْأَلْهَا».

\_ في نُسختَيْنا الخطيتين، والمطبوع، من «سنن ابن ماجة»: «أَبو بَكر بن عَمرو بن حَرم، قال: حَدثني مُحمد بن عَبد الله بن عَمرو بن عُثمان بن عَفان».

\_قال أبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حَديثٌ حَسنٌ غريبٌ من هذا الوجه.

• وأخرجه أحمد ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١٣) قال: حَدثنا إِسهاعيل بن إِبراهيم، قال: أخبَرنا عَبد الرَّحَمَن بن إِسحاق، عن أَبي بَكر بن مُحمد بن عَمرو بن حَزم، عن أَبيه، عن عَبد الله بن عَمرو بن عُثهان، عن زَيد بن خالد الجُهني، قال: قال رسول الله ﷺ: «خَيْرُ الشَّهَادَةِ، مَا شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا».

ليس فيه: «ابن أبي عَمرَة» وزاد فيه: «مُحمد بن عَمرو بن حَزم».

• وأُخرِجه أُحمد ٤/١١٦ (١٧١٧٣) قال: حَدثنا صَفوان بن عيسى، قال: أُخبَرنا مُحمد بن عُمرو، عن زَيد بن خُمد، عن عَبد الله بن عَمرو، عن زَيد بن خالد الجُهني، أَنَّ رسول الله ﷺ قال:

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشَّهَادَةِ؟ الَّذِينَ يَبْدَؤُونَ بِشَهَادَتِهِمْ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْأَلُوا عَنْهَا».

ليس فيه: «ابن أبي عَمرَة».

• وأخرجه أحمد ٤/١١٧ (١٧١٨) قال: حَدثنا إِسهاعيل، قال: حَدثنا عَد الرَّحَن بن عَبد الرَّحَن بن عَمرو بن عُثهان، عن زَيد بن خالد الجُهني، قال: قال رسول الله ﷺ:

«خَيْرُ الشَّهَادَةِ، مَنْ شَهِدَ بِهَا صَاحِبُهَا، قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا»(١). سَيَّاه عَبد الرَّحَن بن عَمرو(٢).

### \_ فوائد:

\_ قال البخاري: قال لنا أبو عاصم: عن محمد بن عمارة، قال: حَدثني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عَبد الله بن عمرو، عن زيد بن خالد، عن النَّبي ﷺ، قال: خَير الشُّهَداء: الذين يَشهَدون قَبل أَن يستشهدوا.

وقال لي عَبد الله بن يوسف: عن مالك، عن عَبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عَبد الله بن عمرو بن عثمان، عن ابن أبي عمرة الأنصاري، عن زيد بن خالد، عن النّبي عَلَيْهِ...، مثله.

<sup>(</sup>۱) المسندالجامع (۳۹۲۶ و۳۹۲۰)، وتحفة الأشراف (۳۷۵۶)، وأطراف المسند (۲۶۹۰ و۲۶۹۳). والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۲۰۵۱ و۲۰۵۲)، والبزار (۳۷۷۸)، وأبو عَوانِة (۲۶۱۱)، والطَّبراني (۱۸۲-۱۸۵)، والبَيهَقي ۱۰/۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) قال ابن حَجَر: وأظنُّه وَهُمَّا. «أطراف المسند».

وقال لي الجعفي: عن زيد بن الحباب، قال: حدثني أبي بن العباس بن سهل بن سعد، قال: أخبَرني عبد الله بن عمرو بن حزم، قال: أخبَرني عبد الله بن عمرو بن عثمان، قال: أخبَرني خارجة بن زيد، قال: أخبَرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، قال: أخبَرني زيد بن خالد الجهني، سمع النّبيّ على ... نحوه.

وقال روح: حَدثنا ابن جريج، قال: أَخبَرني يَحيى بن مُحمد بن عَبد الله بن عَمرو، قال: حدثني أبو بكر بن حزم، عن عَبد الله بن عَمرو بن عثمان، عن عَبد الرَّحمَن بن أبي عَمرة، عن زَيد بن خالد، عن النَّبي ﷺ. «التاريخ الكبير» ١ / ١٨٧.

#### \* \* \*

• حَدِيثُ عَبِيدَةَ بْنِ سُفيان، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهْنِيِّ، نَعُودُهُ، فَوَجَدْنَا عِنْدَهُ نُمْرُقَتَيْنِ، فِيهِمَ تَصَاوِيرُ، فَقَالَ أَبو سَلَمَةَ: أَلَيْسَ قَدْ حَدَّثَتَنَا، أَنَّ رَسُولَ الله عَيْنَةٍ قَالَ:

«لاَ تَدْخُلُ المَلائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ»؟.

قَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله عَلَيْةِ يَقُولُ:

﴿إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ».

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند أبي طلحة الأنصاري، زيد بن سهل، رضي الله تعالى عنه.

#### \* \* \*

٤١٨٢ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ:

«قَسَمَ رَسُولُ الله ﷺ فِي أَصْحَابِهِ غَنَمَ لِلضَّحَايَا، فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَذَعًا مِنَ السَّمَ وَسُولُ الله ، إِنَّهُ جَذَعٌ، قَالَ: ضَحِّ بِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّهُ جَذَعٌ، قَالَ: ضَحِّ بِهِ، فَضَحَّيْتُ بِهِ» (١).

أَخرِجه أَحمد ٥/ ١٩٤ (٢٢٠٣٢) قال: حَدثنا يَعقوب، قال: حَدثنا أَبي. و «أَبو داوُد» (٢٧٩٨) قال: حَدثنا مُحمد بن صُدْرَان، قال: حَدثنا عَبد الأَعلى بن عَبد الأَعلى. و «ابن

<sup>(</sup>١) اللفظ لأحمد.

حِبَّان» (٥٨٩٩) قال: أَخبَرنا أَحمد بن علي بن الـمُثنى، قال: حَدثنا أَبو خَيثمة، قال: حَدثنا أَبو خَيثمة، قال: حَدثنا يَعقوب بن إِبراهيم، قال: حَدثنا أَبي.

كلاهما (إبراهيم بن سَعد، والديَعقوب، وعَبد الأَعلى) عن مُحمد بن إسحاق، قال: حَدثني عُمارة بن عَبد الله بن طُعْمَة، عن سَعيد بن الـمُسَيِّب، فذكره (١).

#### \* \* \*

٣ ٤ ١ ٨٣ - عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عَبد الله بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، قَالَ: «لَعَنَ رَجُلٌ دِيكًا صَاحَ عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْكَةٍ: لاَ تَلْعَنْهُ، فَإِنَّهُ يَكُلُهُ، فَإِنَّهُ يَدُعُو إِلَى الصَّلاَةِ» (٢).

(\*) وفي رواية: «لا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ»(٣).

(\*) وفي رواية: «لا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ بِالصَّلاَةِ»(٤).

أخرجه عَبد الرَّزاق (۲۰۲۹) قال: أَخبَرنا مَعمر. و «الحُميدي» (۲۳۳) قال: عَدثنا سُفيان. و «أَحمد» ٤/ ١١٥ (١٧١٦) قال: حَدثنا عَبد الرَّزاق، قال: أَخبَرنا مَعمر. و في ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١) قال: حَدثنا يزيد، قال: حَدثنا عَبد العَزيز بن عَبد الله بن أَبي سَلَمة و «عَبد بن حُميد» سَلَمة (ح) وأَبو النَّضر، قال: حَدثنا عَبد العَزيز بن عَبد الله بن أَبي سَلَمة. و «عَبد بن حُميد» (۲۷۸) قال: أَخبَرنا يزيد بن هارون، قال: أَخبَرنا المَاجِشُون. و «أَبو داوُد» (۱۰۱۰) قال: حَدثنا قُتيبة بن سَعيد، قال: حَدثنا عَبد العَزيز بن مُحمد. و «النَّسائي»، في «الكُبري» (١٠٧١٥) قال: قال: أَخبَرني إبراهيم بن يَعقوب، قال: حَدثنا مُوسى بن داوُد، قال: حَدثنا عَبد العَزيز بن أَبي سَلَمة. و «ابن حِبَّان» (٥٧٣١) قال: أَخبَرنا أَحمد بن علي بن المُثنى، قال: حَدثنا أَبو خَيثمة، قال: حَدثنا يزيد بن هارون، قال: حَدثنا عَبد العَزيز بن عَبد الله بن أَبي سَلَمة.

<sup>(</sup>١) المسند الجامع (٣٩٢٦)، وتحفة الأشراف (٣٧٥١)، وأطراف المسند (٢٤٩٤). والحديث؛ أخرجه البزار (٣٧٧٦)، والطَّبراني (٥٢١٧-٥٢٢)، والبَيهَقي ٩/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (١٧١٦٠).

<sup>(</sup>٣) اللفظ لأبي داوُد.

<sup>(</sup>٤) اللفظ للنَّسائي.

أربعتهم (مَعمر بن راشد، وسُفيان بن عُيينة، وعَبد العَزيز بن عَبد الله بن أبي سَلَمة الـرَاجِشُون، وعَبد العَزيز بن مُحمد) عن صالح بن كَيسان، عن عُبيد الله بن عَبد الله بن عُبد الله بن عُبد الله بن عُبد الله بن عُبد، فذكره (۱).

\_قال سُفيان في روايته: لا أدري زَيد بن خالد أم لا.

\_ قال النَّسائي: خَالَفَه زُهَيرُ بن مُحمد، فأرسلَ الحَديثَ:

• أخرجه النَّسائي، في «الكُبرى» (١٠٧١٦) قال: أُخبَرنا مُحمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي عامر، قال: حَدثنا زُهير، عن صالح بن كَيسان، عن عُبيد الله بن عَبد الله؛

«أَنَّ الدِّيكَ صَوَّتَ عِنْدَ رَسُولِ الله ﷺ، فَسَبَّهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنصَار، فَقَالَ: لاَ تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يَدْعُو إِلَى الصَّلاَةِ»، «مُرسَلٌ».

#### \* \* \*

١٨٤ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى: عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ:

«مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله، فَقَدْ غَزَا، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ الله بِخَيْرِ، فَقَدْ غَزَا» (٢).

أَخرجه أَحمد ٤/ ١١٥ (١٧١٦٥) قال: حَدثنا مُعاوية بن عَمرو، قال: حَدثنا الن وَهب، عن عَمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأَشَج. وفي ١٧١٧١) ١١٦ (١٧١٧١) قال: حَدثنا رَوح، قال: حَدثنا حُسين الـمُعَلِّم، قال: حَدثنا يَحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة. وفي ١٧١٨ (١٧١٨) قال: حَدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: حَدثنا على بن مُبارَك الهُنائي، بَصريٌّ ثِقةٌ، عن يَحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة. وفي على بن مُبارَك الهُنائي، بَصريٌّ ثِقةٌ، عن يَحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة. وفي

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۹۲۷)، وتحفة الأشراف (۳۷۵۸)، وأطراف المسند (۲۵۰۳)، وإتحاف الحيرة المهرة (۵۳۲۹).

والحديث؛ أُخرجه الطَّيالسي (٩٩٩)، والطَّبراني (٥٢٠٨-٥٢١٢)، والبَيهَقي، في «شُعَب الإيهان» (٨٠٨ و٤٨٠٩ و٤٨٠١)، والبَغَوي (٣٢٦٩ و٣٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) اللفظ للبُخاري.

٥/ ١٩٣ (٢٢٠٢٣) قال: حَدثنا عَبد الصَّمد، قال: حَدثنا حَرب، قال: حَدثنا يَحيي، قال: حَدثني أَبو سَلَمة. و «عَبد بن حُميد» (٢٧٧) قال: حَدثنا أَبو نُعيم، قال: حَدثنا شَيبان، عن يَحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة. و «البخاري» (٢٨٤٣) قال: حَدثنا أبو مَعمر، قال: حَدثنا عَبد الوارث، قال: حَدثنا الحُسين، قال: حَدثني يَجيى، قال: حَدثني أبو سَلَمة. و «مُسلم» ٦/ ١٤ (٤٩٣٦) قال: حَدثنا سَعيد بن مَنصور، وأبو الطَّاهر، قال أَبو الطَّاهر: أَخبَرنا ابن وَهب، وقال سَعيد: حَدثنا عَبد الله بن وَهب، قال: أَخبَرني عَمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشَج. وفي ٦/ ٤٢ (٤٩٣٧) قال: حَدثنا أَبو الرَّبيع الزَّهراني، قال: حَدثنا يزيد، يَعني ابن زُرَيع، قال: حَدثنا حُسين الـمُعَلِّم، قال: حَدثنا يَحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة بن عَبد الرَّحَمَن. و «أبو داوُد» (٢٥٠٩) قال: حَدثنا عَبد الله بن عَمرو بن أبي الحَجاج، أبو مَعمر، قال: حَدثنا عَبد الوارث، قال: حَدثنا الحُسين، قال: حَدثني يَحيي، قال: حَدثني أَبو سَلَمة. و (التِّرمِذي) (١٦٢٨) قال: حَدثنا أَبو زكريا، يَحيى بن دُرُسْت البَصري، قال: حَدثنا أبو إسماعيل، قال: حَدثنا يَحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة. وفي (١٦٣١) قال: حَدثنا مُحمد بن بَشار، قال: حَدثنا عَبد الرَّحَمن بن مَهدى، قال: حَدثنا حَرب بن شَدَّاد، عن يَحيى بن أبي كَثير، عن أبي سَلَمة. و «النَّسائي» ٦/٦، وفي «الكُبرى» (٤٣٧٤) قال: أُخبَرنا سُليهان بن داوُد، والحارث بن مِسكين، قراءةً عليه، وأنا أُسمع، عن ابن وَهب، قال: أُخبَرني عَمرو بن الحارث، عن بُكَير بن الأشَج. وفي ٦/ ٤٦، وفي «الكُبرى» (٤٣٧٥) قال: أَخبَرنا مُحمد بن الـمُثنى، عن عَبد الرَّحمَن بن مَهدي، قال: حَدثنا حَرب بن شَدَّاد، عن يَحيى، عن أَبي سَلَمة بن عَبد الرَّحمَن. و «ابن حِبَّانِ» (٢٣١) قال: أَخبَرنا ابن سَلْم، قال: حَدثنا حَرمَلة، قال: حَدثنا ابن وَهب، قال: أُخبَرني عَمرو بن الحارث، عن بُكير بن الأشَج.

كلاهما (بُكير بن الأشَج، وأبو سَلَمة بن عَبد الرَّحَن) عن بُسْر بن سَعيد، فذكره (١).

<sup>(</sup>۱) المسند الجامع (۳۹۲۸)، وتحفة الأشراف (۳۷٤۷)، وأطراف المسند (۲٤۸۷). والحديث؛ أخرجه الطَّيالسي (۹۹۸ و۱٤۲۷)، وابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (۲۵۵۶ و۲۵۵۵)، وابن الجارود (۱۰۳۷)، والطَّبراني (۲۲۵–۲۳۳۵)، والبَيهَقي ۹/۸۸ و ۷۷ و ۱۷۲، والبَغَوي (۲۲۲۶).

\_قال أَبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وقد رُوِي من غير هذا الوجه. \* \* \*

١٨٥ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ، فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ».

أَخرِجه ابن حِبَّان (٤٦٣٢) قال: أُخبَرنا أَبو يَعلَى، قال: حَدثنا هارون بن عَبد الله الحَبَّال، قال: حَدثني ابن أَبي فُديك، قال: أُخبَرني مُوسى بن يَعقوب بن عَبد الله بن وَهب بن زَمعَة، عن عَبد الرَّحَن بن إِسحاق، عن ابن شِهاب، عن عُثمان بن عَبد الله بن سُراقة، عن بُسْر بن سَعيد، فذكره (١).

قال ابن شِهاب: ثم أُخبرَنيه بُسْر بن سَعيد.

#### \_ فوائد:

\_ قال ابن أبي حاتم: سألتُ أبي، وأبا زُرعَة، عَن حَديث؛ رواه ابن أبي فُدَيك، عن موسى بن يعقوب الزَّمعِي، عن عَبد الرَّحمَن بن إسحاق، عن ابن شِهاب، عن عُثمان بن عَبد الله بن سُراقة، عن بُسر بن سَعيد، عن زيد بن خالد، عن النَّبي ﷺ، قال: من جَهز غازيًا فلهُ مِثل أَجرِه، ومن خَلَف غازيًا في أَهلِه.

فقالا: هذا خطأٌ، رواه خالد الواسِطي، عن عَبد الرَّحَمَن بن إِسحاق، عن مُحمد بن زيد بن المُهاجر بن قُنفُذ، عن بُسر بن سَعيد، عن زيد بن خالد، عن النَّبي ﷺ، وهذا الصَّحيح.

قُلتُ لاَّبِي زُرعَة: مِمَّن الخطأُ؟ قال: من موسى بن يعقوب. «علل الحديث» (٩٢٩). \_ سلف من رواية عطاء بن أبي رباح، عن زيد بن خالد.

#### \* \* \*

٢١٨٦ - عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنصَارِيِّ، عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ، قَالَ: «تُوفِيُّ رَجُلُ يَوْمَ خَيْبَرَ، فذَكَرُوهُ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّه قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَزَعَمَ زَيْدٌ أَنَّ رَسُولَ الله

<sup>(</sup>١) أُخرجه الطَّبراني (٥٢٣٣).

ﷺ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله، قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَرَاتٍ مِنْ خَرَرَاتِ اليَهُودَ، مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنْ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَشْجَعَ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، تُوفِي يَوْمَ خَيْبَرَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَ وُجُوهُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَ وُجُوهُ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ غَلَّ فِي صَلَّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَوَجَدْنَا خَرَزًا مِنْ خَرَزِ يَهُودَ، مَا يُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ (٢).

أخرجه مَالك رواية أبي مُصعب (٩٢٤). وعَبد الرَّزاق (١٠٥١) عن ابن جُريج. وفي (٩٥٠١) قال: وأخبرنا ابن عُينة. و«الحُميدي» (٨٣٤) قال: حَدثنا مُبد الله بن نُمير. وفي سُفيان. و«ابن أبي شَيبة» ٢١/ ٤٩١ (٣٤٢١٣) قال: حَدثنا عَبد الله بن نُمير. وفي سُفيان. و«أجمد» ٤/٢/ ١١٤ (٣٤٢١٤) قال: حَدثنا سُفيان. و«أجمد» ٤/٢١١ (١٢٥٦) قال: حَدثنا ابن نُمير (ح) ويزيد. وفي ٥/ ١٩٢ (٢٢٠١٥) قال: حَدثنا يحيي بن سَعيد. و«عَبد بن حُميد» (٢٧٢) قال: حَدثنا يزيد بن هارون. و«ابن ماجة» (٢٨٤٨) قال: حَدثنا عُمد بن رُمح، قال: أَنبأنا اللَّيث بن سَعد. و«أبو داوُد» و«النَسائي» ٤/ ٢٤، وفي «الكُبري» (٢٠٩٧) قال: أخبَرنا عُبيد الله بن سَعيد، قال: حَدثنا مُسَدّد بن مُسَر هَد، قال: أخبَرنا عُبيد الله بن سَعيد، قال: حَدثنا مُسَدّد بن مُسَر هَد، قال: حَدثنا يُحيى بن سَعيد، وإلى الفَضل بن الحُباب، قال: حَدثنا مُسَدّد بن مُسَر هَد، قال: حَدثنا يُحيى القَطان.

تسعتهم (مالك بن أنس، وعَبد الملك بن جُرَيج، وسُفيان بن عُيينة، وابن نُمير، وسُفيان الثَّوري، ويزيد، ويحيى بن سَعيد القَطان، واللَّيث، وبِشر) عن يحيى بن سَعيد الأَنصاري، عن مُحمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي عَمرَة، فذكره (٣).

<sup>(</sup>١) اللفظ لمالك.

<sup>(</sup>٢) اللفظ لأحمد (٢٠١٥).

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٩٢٩)، وتحفة الأشراف (٣٧٦٧)، وأطراف المسند (٢٥١٢). والحديث أُخرجه البزار (٣٧٦٤)، وابن الجارود (١٠٨١)، والطَّبراني (١٧٤٥-٥١٨١)، والبَيهَقي ٩/ ١٠١، والبَغَوي (٢٧٢٩).

وقد أورد المزي هذا الحديث في ترجمة أبي عَمرة، في «تهذيب الكمال» ٣٤٠/٣٤.

\_ في رواية مالك، وابن نُمير، عند أَحمد، ورواية اللَّيث: «عن ابن أبي عَمرَة (١٠)».

• أُخرِجه مالك رواية يَحيى بن يَحيى (١٣٢٠) عن يَحيى بن سَعيد، عن مُحمد بن يَحيى بن سَعيد، عن مُحمد بن يَحيى بن حَبان؛ أَنَّ زَيد بن خالد الجُهني قال:

«تُوُفِّي رَجُلْ يَوْمَ خَيْبَرَ<sup>(۲)</sup>، وَإِنَّهُمْ ذَكَرُوهُ لِرَسُولِ الله عَلِيْ ، فَزَعَمَ زَيْدٌ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَتَغَيَّرَتْ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، فَزَعَمَ زَيْدٌ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيْ قَالَ: إِنَّ صَاحِبِكُمْ قَدْ غَلَّ فِي سَبِيلِ الله، قَالَ: فَفَتَحْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدْنَا خَرَزَاتٍ مِنْ خَرَزَاتٍ يَهُودَ، مَا تُسَاوِينَ دِرْهَمَيْنِ».

لم يَقُل: «عن أبي عَمرَة» ولا «عن ابن أبي عَمرَة»(٣).

\* \* \*

(١) في المطبوع من الموطأ رواية أبي مصعب: «عن أبي عَمرة الأَنصاري».

قال ابن عَبد البَرِّ: آختَلَف أصحابُ مالك في «أبي عَمرَة»، أو «ابن أبي عَمرَة» في هذا الحديث أيضًا. فقال القَعنبي، وابن القاسم، ومَعْن بن عيسى، وأبو الـمُصعب، وسعيد بن عفير، وأكثر النسخ عن ابن بُكير، كلهم قالوا في هذا الحديث: عن مالك، عن يحيي بن سَعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن ابن أبي عَمرَة، أنَّ زيدَ بن خالد الجهني قال: تُوفِّي رجلٌ... فذكروا الحديث. وقال ابن وَهب، ومُصعب الزُّبيري: عن مالك، عن يحيى بن سَعيد، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن أبي عَمرَة، عن زيد بن خالد. «التمهيد» ٢٨٥/٢٥.

وقد أورده الجُوْهَري، في «مسند الموطأ» (٨١٩)، وفيه: «عن ابن أَبِي عَمرَة» وقال الجَوْهَري: هكذا قال ابن القاسم، ومَعْن، وابن بُكَير، وابن عُفَير، وأَبو مُصعب، «عن ابن أَبي عَمرَة»، وقال ابن وَهب، والزُّبَيري: «عن أَبي عَمرَة».

قلنا: في المطبوع من رواية أبي مُصعب: «عن أبي عَمرَة»، فيُصحح.

(٢) تحرف في رواية يحيى إلى: «حُنين»، وهو خطأً أصلحه ابن وضاح، وأثبتناه عن «التمهيد» ٢٨/ ٢٨٥، وكذلك ورد على الصواب في روايتي أبي مُصعب، و«مسند الموطأ» (٨١٩)، ومصادر تخريج الحديث، وخرزات اليهود كانت يوم خيبر.

قال ابن عبد البرز: وكان عند أكثر شيوخنا في «الـمُوطَّأَ» عن يحيى، في هذا الحديث: «تُوفِّق رجلٌ يوم خُنين» وهو وَهُمَّ، إِنها هو: «يوم خيبر» وعلى ذلك جماعةُ الرواة، وهو الصحيح، والدليل على صحته قولُهُ: «فوجدنا خرزات من خرزات يهود»، ولم يكن بحنين يهود، والله أعلم.

(٣) قال ابن عَبد البَرِّ: هكذا في كتاب يَحيى، وروايته عن مالك: عن يحيى بن سَعيد، عن مُحمد بن يَحيي بن سَعيد، عن مُحمد بن يَحيي بن حَبَّان، أنَّ زيدَ بنَ خالد، لم يقل: «عن أبي عَمرَة»، ولاَ: «عنِ ابن أبي عَمرَة»، وهو غلطٌ منه، وسَقَط من كتابه ذِكْرُ «أبي عَمرَة».

١٨٧ ٤ - عَنْ عَبد الرَّحْمَن بْنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهْنِيِّ، عَنْ أَبيهِ؟ «أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْةٍ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالْخُلْسَةِ»(١).

(\*) وفي رواية: «عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّهْبَةِ وَالمُثْلَةِ»(٢).

أُخرجه ابن أبي شَيبة ٧/ ٥٩ (٢٢٧٦٧) قال: حَدثنا يزيد بن هارون. و «أَحمد» ٤/ ١١٧ (١٧١٧٨) قال: حَدثنا هاشم بن القاسم. وفي ٥/ ١٩٣ (٢٢٠٢٧) قال: حَدثنا يزيد.

كلاهما (يزيد، وهاشم) عن مُحمد بن عَبد الرَّحَمَن ابن أبي ذِئْب، عن مَوْلًى الجُهَينَة، عن عَبد الرَّحَن بن زَيد بن خالد الجُهَني، فذكره (٣).

١٨٨ ٤ - عَنْ أَبِي صَالِح السَّمَّانِ (قَالَ يَحِيَى: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ:) عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدٍ، عَنْ رَسُولِ اللهُ أَيْكِينَ، قَالَ:

«قُرَيْشٌ، وَالأَنصَارُ، وَأَسْلَمُ، وَغِفَارٌ، أَوْ غِفَارٌ، وَأَسْلَمُ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَشْجَعَ، وَجُهَيْنَةَ، أَوْ جُهَيْنَةَ، وَأَشْجَعَ، حُلَفَاءُ مَوَاليَّ، لَيْسَ هَمُمْ مِنْ دُونِ الله وَلا رَسُولِهِ مَوْلًى ».

أُخرجه أُحمد ٥/ ١٩٣ (٢٢٠٣٠) قال: حَدثنا على بن عَياش، قال: حَدثنا إسماعيل بن عَياش، قال: حَدثني يَحيى بن سَعيد، قال: أُخبَرني يَعقوب بن خالد، عن أبي صالح السَّبَّإن، فذكره (٤).

\* \* \*

<sup>(</sup>١) اللفظ لهاشم.(٢) اللفظ لابن أبي شَيبة.

<sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٩١٦)، وأطراف المسند (٢٤٩٨)، ومجمع الزوائد ٦/ ٣٤٩ و٢٧٧، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٢٩٠٨ و ٤٤٧٣).

والحديث؛ أخرجه الطّبراني (٥٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) المسند الجامع (٣٩٣٠)، وأطراف المسند (٢٥١١)، ومجمع الزوائد ١٠/ ٤٢. والحديث؛ أُخرجه الطَّبراني (٥٢٤٧ و٢٤٨).

## ١٩٢ زَيد بن سَعْنة (١)

٤١٨٩ - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلاَمٍ، قَالَ: إِنَّ الله، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، لَـهَا أَرَادَ هُدَى زَيْدِ بْنِ سَعْنَةَ، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ:

﴿إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ شَيْءٌ إِلاَّ وَقَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ، حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ، إِلاَّ اثْنَتَيْنِ، لَمْ أَخْبُرْهُمَا مِّنْهُ؛ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجُهْلِ عَلَيْهِ إَلاَّ حِلْمًا، فَكُنَّتُ أَتَلَطَّفُ لَهُ لأَنْ أُخَالِطَهُ، فَأَعْرِفَ حِلْمَهُ وَجَهْلَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الْحُجُرَاتِ، وَمَعَهُ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِب، فَأَتَاهُ رَجُلُ عَلَى رَاحِلَتِهِ كَالْبَدَوِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، قَرْيَةُ بَنِي فُلاَنٍ قَدْ أَسْلُمُوا، وَدَخَلُوا فِي الإِسْلاَم، وَكُنْتُ أَخْبَرْتُهُمْ؛ أَنَّهُمْ إِنْ أَسْلَمُوا أَتَاهُمْ الرِّزْقُ رَغَدًا، وَقَدْ أَصَابَهُمْ شِدَّةٌ وَقَحْطٌ مِنَ الْغَيْثِ، وَأَنَا أَخْشَى، يَا رَسُولَ الله، أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ الإسْلاَم طَمَعًا، كَمَا دَخَلُوا فِيهِ طَمَعًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُرْسِلَ إِلَيْهِمْ مَنْ يُغِيثُهُمْ بِهِ فَعَلْتَ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ الله ﷺ إِلَى رَجُل إِلَى جَانِبِهِ، أَرَاهُ عُمَرَ، فَقَالَ: مَا بَقِيَ مِنْهُ شَيْءٌ يَا رَسُولَ الله، قَالَ زَيْدُ بْنُ سَعْنَةَ: أَفَدَنَوْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، هَلْ لَكَ أَنْ تَبِيعَنِي تَمْرًا مَعْلُومًا، مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، إِلَى أَجَل كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: لاَ، يَا يَهُودِيُّ، وَلَكِنْ أَبِيعُكَ تَمْرًا مَعْلُومًا، إِلَى أَجَل كَذَا وَكَذَا، وَلاَ أُسَمِّي حَائِطَ بَنِي فُلاَنٍ، قُلْتُ: نَعَمْ، فَبَايَعَنِي عَلَيْهُ، فَأَطْلَقْتُ هِمْيَانِي، فَأَعْطَيْتُهُ ثَمَانِينَ مِثْقَالاً مِنْ ذَهَبِ، فِي تَمْرٍ مَعْلُوم، إِلَى أَجَل كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَأَعْطَاهَا الرَّجُلَ، وَقَالَ: اعْجَلْ عَلَيْهًمْ، وَأَغِثُّهُمْ بِهَا أَ قَالَ زَيْدُ بنُ سَعْنَةَ: فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ مَحَلِّ الأَجَل بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةٍ، خَرَجَ رَسُولُ الله ﷺ فِي جَنَازَةِ رَجُل مِنَ الأَنصَارِ، وَمَعَهُ أَبُو بَكُر، وعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، وَنَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَى الْجُنَازَةِ، دَنَا مِنْ جِدَارٍ، فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَأَخَذْتُ بِمَجَامِعِ قَمِيصِهِ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ بِوَجْهٍ غَلِيظٍ، ثُمَّ قُلْتُ، أَلاَ تَقْضِينِي يَا

<sup>(</sup>١) قال أبو نُعيم: زَيد بن سَعْنَة، كَان من أَحبَار اليهود، ومِن أَثرَاهُم مَالا، أَسلم فَحسُن إسلامه، شَهد مَشاهِد مَشاهِد مع رسول الله عني و توفي في غزوة تبوك. «معرفة الصحابة» ٣/ ١١٨٤. \_ وقال ابن حَجَر: زَيد بن سَعنَة، الحَبر الإسرائيلي، اختُلِف في سَعنَة، فقِيل: بالنون، وقيل: بالتحتانية، قالَ ابن عَبد البَر: بالنون أكثر. «الإصابة» (٢٩١١).

مُحَمَّدُ حَقِّي؟ فَوَالله مَا عَلِمْتُكُمْ بَنِي عَبْدِ المُطَّلِبِ بِمُطْل، وَلَقَدْ كَانَ لي بِمُخَالَطَتِكُمْ عِلْمٌ، قَالَ: وَنَظَرْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَيْنَاهُ تَدُورَانِ فِي وَجْهَهِ كَالْفلكِ المُسْتَدِيرِ، ثُمَّ رَمَانِي بِبَصَرِهِ، وَقَالَ: أَيْ عَدُوَّ الله، أَتَقُولُ لِرَسُولِ الله عِيْدٌ مَا أَسْمَعُ، وَتَفْعَلُ بِهِ مَا أَرَى؟! فَوَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ، لَوْلاَ مَا أُحَاذِرُ فَوْتَهُ، لَضَرَبْتُ بِسَيْفِي هَذَا عُنُقَكَ، وَرَسُولُ الله ﷺ يَنْظُرُ إِلَى عُمَرَ فِي سُكُونٍ وَتُؤَدَةٍ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّا كُنَّا أَحْوَجَ إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْكَ يَا عُمَرُ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسْنِ الأَدَاءِ، وَتَأْمُرُهُ بِحُسْنِ التِّبَاعَةِ، اذْهَبْ بِهِ يَا عُمَرُ فَاقْضِهِ حَقَّهُ، وَزِدْهُ عِشْرَينَ صَاعًا مِنْ غَيْرِهِ، مَكَانَ مَا رُعْتَهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَذَهَبَ بِي عُمَرُ فَقَضَانِي حَقِّي، وَزَادَنِي عِشْرِينَ صَاعًا مِنْ تَمْر، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الزِّيَادَةُ؟ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ الله عَيْكَةٍ أَنْ أَزيدَكَ مَكَانَ مَا رُعْتُكَ، فَقُلْتُ: أَتَعْرِفُنِي يَا عُمَرُ؟ قَالَ: لاَ، فَمَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: أَنَا زَيد بْنُ سَعْنَةَ، قَالَ: الْحَبْرُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، أَلْحَبْرُ، قَالَ: فَمَا دَعَاكَ أَنْ تَقُولَ لِرَسُولِ الله عَيْكَ مَا قُلْتَ، وَتَفْعَلُ بِهِ مَا فَعَلْتَ؟ فَقُلْتُ : يَا عُمَرُ، كُلُّ عَلاَمَاتِ النُّبُوَّةِ قَدْ عَرَفْتُهَا فِي وَجْهِ رَسُولِ الله ﷺ، حِينَ نَظَرْتُ إِلَيْهِ، إِلاَّ اثْنَتَيْنِ لَمْ أَخْتَبرْهُمَا مِنْهُ؛ يَسْبِقُ حِلْمُهُ جَهْلَهُ، وَلا يَزِيدُهُ شِدَّةُ الْجَهْلِ عَلَيْهِ إِلاَّ حِلْمًا، فَقَدِ اخْتَبْرُتُهُمًا، فَأَشْهِدُكَ يَا عُمَرُ أَنِّي قَدْ رَضِيتُ بالله رَبًّا، وَبِالإِسْلاَم دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ عَلَيْهُ نَبِيًّا، وَأُشْهِدُكَ أَنَّ شَطْرَ مَالِي، فَإِنِّي أَكْثَرُهَا مَالاً، صَدَقَةٌ عَلَى أُمَّةِ مُحُمَّدٍ ﷺ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَإِنَّكَ لَا تَسَعُّهُمْ كُلَّهُمْ، قُلْتُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَإِنَّكَ لَا تَسَعُّهُمْ كُلَّهُمْ، قُلْتُ: أَوْ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَإِنَّكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ عَلَى بَعْضِهِمْ، فَرَجَعَ عُمَرُ وزَيْدٌ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ زَيْدٌ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عَلِيلًا، فَآمَنَ بِهِ، وَصَدَّقَهُ، وَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ الله عَلِيلًا مَشَاهِدَ كَثِيرَةً، ثُمَّ تُوُفِّيَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، مُقْبِلاً غَيْرَ مُدْبِرِ، رَحِمَ اللهُ زَيْدًا».

أَخرجه ابن حِبَّان (٢٨٨) قال: أَخبَرنا الحَسن بن سُفيان، ومُحمد بن الحَسن بن قُل: قُتيبة، واللفظ للحَسَن، قالا: حَدثنا مُحمد بن السُمتَوكِّل، وهو ابن أبي السَّري، قال: حَدثنا الوليد بن مُسلم، قال: حَدثنا مُحمد بن حَمزة بن يُوسُف بن عَبد الله بن سَلاَم، عن جَدِّه، قال قال عَبد الله بن سَلاَم، فذكره.

قال: فَسَمِعْتُ الوليد يقول: حَدثني بهذا كله مُحمد بن حَمزة، عن أبيه، عن جَدِّه، عن عَبد الله بن سَلاَم.

• أُخرجه ابن ماجة (٢٢٨١) قال: حَدثنا يَعقوب بن مُميد بن كاسب. و «أَبو يَعلَى» (٧٤٩٦) قال: حَدثنا داوُد بن رُشَيد.

كلاهما (يَعقوب، وداود) عن الوليد بن مُسلم، عن مُحمد بن حَمزة بن يوسُف بن عَبد الله بن سَلاَم، عن أَبيه، عن جَدِّه عَبد الله بن سَلاَم، قال:

«جَاءَ رَجُٰلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّ بَنِي فُلاَنٍ أَسْلَمُوا، لِقَوْم مِنَ الْيَهُودِ، وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا، فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: مَنْ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِي كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ قَدْ سَيَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلاَثُ مِئَةِ دِينَارٍ، بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا، لِشَيْءٍ قَدْ سَيَّاهُ، أُرَاهُ قَالَ: ثَلاَثُ مِئَةِ دِينَارٍ، بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا، إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَلاَنٍ».

(\*) لفظ أَبِي يَعلَى: «عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَلاَم، قَالَ: أَسْلَفَ رَسُولُ الله ﷺ لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ دَنَانِيرَ فِي تَمْر مُسَمَّى، إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ('')، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ: مِنْ تَرْ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَلاَ). تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَلاَ). تَمْرِ حَائِطِ بَنِي فُلاَنٍ، فَلاَ). ختصرٌ، وليس فيه: «زَيد بن سَعْنَة»('').

# رَيد بن الخطاب، أَخُو عُمر بن الخطاب رَضِي الله عَنهُما

• حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي «النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ». يأتي إِن شاء الله تعالى، في مسند أبي لُبَابَة، رَضي الله تعالى عنه.

<sup>(</sup>۱) في طبعة دار المأمون: «لرجل من اليَهود دنانير في تَمر مُسَمَّى إلى أَجل مُسَمَّى»، وفي طبعة دار القبلة (٧٤٥٨): «لرجل من اليَهود دنانير في تَمر، كل مُسَمَّى، إلى أَجل مُسَمَّى»، وفي «إتحاف الخِيرَة السَمَهَرة» (٢٨٨١): «لرجل من اليَهود، يقال له: يامين في تَمر، كيل مُسَمَّى إلى أَجل مُسَمَّى»، وفي «المطالب العالية» (٢٤١٤): «لرجل من اليَهود، يقال له يامين في تَمر إلى أَجل مُسَمَّى».

<sup>(</sup>٢) المسند الجامع (٥٨٨٧)، وتحفة الأشراف (٥٣٢٩)، ومجمع الزوائد ٨/ ٢٣٩، وإتحاف الخِيرَة الـمَهَرة (٢٨٨١)، والمطالب العالية (١٤١٤).

والحديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (٢٠٨٢)، والطَّبراني (٥١٤٧ والحُديث؛ أُخرجه ابن أبي عاصم،

رَيد بن سَهْلٍ
 أبو طَلحَةَ الأَنصَاريُّ

يأتي مسنده، إِن شاء الله تعالى، في أبواب الكني.

رَيد بن الصَّامِتِ
 أبو عَياش الزُّرقي

يأتي مسنده، إن شاء الله تعالى، في أبواب الكنى.

\* \* \*

## • زَيد بن كَعبِ البَهزيُّ

• حَدِيثُ عُمير بن سَلَمة الضَّمْرِي، عَنِ الْبَهْزِيِّ؛

«أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ خَرَجَ يُرِيدُ مَكَّةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ، إِذَا حِمَارُ وَحْشٍ عَقِيرٌ، فَلَكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: دَعُوهُ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ صَاحِبُهُ...».

يأتي، إِن شاء الله تعالى، في مسند عُمير بن سَلَمة الضَّمْرِي، رَضِي الله تعالى عنه.

## ١٩٣ زَيد أَبو يَسارٍ، مَولَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ (١)

١٩٠ - عَنْ يَسَارِ بْنِ زَيْدٍ، مَولَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ وَلَ:

«مَنْ قَالَ: أَسْتَغْفِرُ اللهَ، الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، الْحَيَّ الْقَيُّومَ، وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، غُفِرَ لَهُ، وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ»(٢).

أخرجه أبو داوُد (١٥١٧). والتِّرمِذي (٣٥٧٧) قال: حَدثنا مُحمد بن إسماعيل، كلاهما (أبو داوُد، ومُحمد بن إسماعيل البُخاري) عَن مُوسى بن إسماعيل، قال: حَدثنا حَفص بن عُمر الشَّنِّي، قال: حَدثني أبي عُمر بن مُرَّة، قال: سَمعتُ بِلال بن يَسار بن زَيد، مَولَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، قال: حَدثني أبي، عن جَدِّي، فذكره (٣). وقال أبو عِيسى التِّرمِذي: هذا حديثُ غريبٌ، لا نعرفُه إلاَّ من هذا الوجه.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) قال الزِّي: زيد، أبو يسار، مَولَى النَّبي ﷺ، جَد بلال بن يسار بن زَيد، له صُحبَة. «تهذيب الكهال» ۱۲۲/۱۰.

<sup>(</sup>٢) اللفظ للترمذي.

 <sup>(</sup>٣) المسند الجامع (٣٩٥٢)، وتحفة الأشراف (٣٧٨٥).
 والحديث؛ أخرجه الطَّبراني (٤٦٧٠).